حبیب کشاورز www.naasar.ir

# ال المنطقة ال

ارُين لُكِين كَيْرُ لِلْعَنى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ادراسی بی ازی

أَسْنَا ذَابِهِ فِيغَةَ وَالْفَرِكُ لِمِهِ اللَّهُ لِعِرِبِهِ اللَّهُ لِعِرِبِهِ اللَّهُ لِعِرِبِهِ اللَّهُ لِعِرْبِهِ اللَّهُ اللَّهُ لِعِرْبِهِ اللَّهُ اللَّهُ لِعِرْبِهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّلِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

أسّا ذمناج وطرق ترديس اللغة العربية ولهمرسا الأمس، الكيان لتربية برميا لم والمضورة والامارة ولبطان كايوس

افضيلة الشيخ در ياسر برهاري

الداعية الاسلامي للعروف



واللقفية للترك



البيان البياع ذالعاني البياع البياع

يشتمل تدرييات وافية

تاليت

(اَيُنِ) (اُئِسِينَ کَيَرَ (اَثَبَيْ) أستاذعلوم اللغة بيحامعة باكستان الاسلامية

تقديم

أ.د/ تعلى مجازي

أستا ذالبلاغة والنقدكلية اللغة لعربية جامعة الأزهر إدارك كاللعيمة

أسّا ذمناهج وطمص تردسين اللغة العربية ولهمديا المرسبق لكليان لتربية برميا لمروا نفصوة والعمارات ولهطان فكوس

فضیلة الشیخ در یاسِتر برهک مِی الداعیة الاسلامی العروف

المالية والمستالية المراث المالية المراث المالية المراث المالية المراثة المالية المراثة المرا

# بِسُمْرِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

حقوق الطبع محفوظة لدار التوفيقية للتراث للطبع والنشر والتوزيع

الكيتاب: الكافي في البلاغة

المؤلـــــف: أيمن أمين عبد الغني

الناشـــر: دار التوفيقية للتراث - القاهرة

رقهم الإيسداع: ٢٠١١/٩١٩٧

دار التوفيقية للتراث المتوفيقية المتراث القاهرة المرب الأتراك خلف الجامع الأزهر القاهرة الميفون: ٢٥١٠٥٦٦٢



حرومي والمرية الكافي في البلاغة

### مقدمة الطبعة الجديدة

حمدًا لك يا ربِّ أن أتممْتَ علينا نِعمةَ الإسلامِ لكَ، وشَرْفَ الإيهانِ بكَ، وصلاةً وسلامًا على خيرِ رسلِكَ، وصَفْوَةِ أنبيائِكَ محمدٍ عَيَّكُ مُ وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ الطيبينَ الطاهرينَ ...، وبعد:

فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الْبَلاغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، وقد اجْتَهَدَ الْعُلَمَاءُ فِي بَيَانِ أَسْرَارِ بَلاغَتِهِ، فَأَدْرَكُوا بَعْضَهَا، وخَفِي عَلَيْهِمْ بَعْضُهَا الآخَر، وَوُضِعَتْ فِي ذَلِكَ كُتُبُ خَاصَّةٌ، مثل: غَرَائب آي التنزيل لزينِ الدينِ الرَّازِي الخلفي المتوفى سنة ٦٦٦ هـ، وَالْبُرْهَان فِي تَوْجِيهِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحُجَةِ وَالْبَيَانِ، لمحمود بن حمزة الكرماني المتوفى سنة ٥٠٥ هـ، وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، للشيخ زكريا الأنصاري..، وغير ذلك.

وَعُلُومُ اللغةِ العربيةِ - نَحْوًا وَصَرْفًا وبَلاغَةً - علومٌ خَادِمَةٌ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، ومهمةٌ غَايَةَ الأَهَمِّيَةِ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَالْجَهْلُ بِالْعَرَبِيَّةِ يُؤَدِّى إِلَى الْوُقُوعِ فِي كَثِيرِ مِنَ اللبس وَالْغُمُوضِ.

وَحَقَّا فَالْـقُرْآنُ مُعْجِزٌ للبَشَرِ قَاطِبَةً إِعْجَازًا مستمرًّا على مَرِّ الْـعُصُورِ، وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ ما شَمِلَهُ قَوْلُ أَئِمَّةِ الدِّينِ: إِنَّ الْـقُرْآنَ هُوَ الْـمُعْجِزَةُ الْـمُسْتَمِرَّةُ عَلَى تَعَاقُبِ السِّنِينَ؛ لأَنَّهُ قد يُدْرِكُ إِعْجَازَهُ العُقَلاءُ من غيرِ الأمة العربيةِ بواسطةِ تَرْجَمَةِ مَعَانِيهِ.

وَحَسْبُنَا أَنَّ اللَّهَ - تعالى - تَحَدَّى بُلَغَاءَ العَرَبِ أَنْ يأتوا بسورةٍ منْ مِثلِهِ فلَمْ يَتَعَرَّضْ واحدٌ إلى مُعَارَضَتِهِ، اعترافًا بالحق وخَوفًا على أنفسهم من الافتضاح، مع أنهم أهلُ القدرة فِي أفانينِ الكلامِ نَظُمًا وَنَثُرًا، وَقَدْ خُصُّوا منْ بينِ الأَمَمِ بقوةِ الذِّهْنِ، وشِدَّةِ الحَافِظَةِ، وَفَصَاحَةِ اللسَانِ، وتِبْيَانِ الْـمَعَانِي، فلا يَسْتَصْعِبُ عليهم شَيءٌ.

قال عياض في (الشفاء): فلم يَزَلْ يَقْرَعُهُمْ النبيُّ عَلَيْكُمُ أَشدَّ التَّقْريعِ، وَيُسَفِّهُ أَحْلامَهُمْ، وهم في كُلِّ هذا ناكصون عاجزون عن مُعَارَضَتِهِ، مُحْجِمُونَ عن مُعَالَتِهِ، يَخادِعُونَ أَنفسَهُمْ بالتكذيبِ والافتراءِ والسِّحْرِ: هُعَارَضَتِهِ، مُحْجِمُونَ عن مُعَالَتِهِ، يَخادِعُونَ أَنفسَهُمْ بالتكذيبِ والافتراءِ والسِّحْرِ: ﴿ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَعْذَا إِلَّا سِحَرٌ مُبِيرِ ﴾ [المائدة: ١١٠]، ولما سمع الوليد ابْنُ المغيرة قوله تعالى: ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي عَيْظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]، قال: والله إنَّ له لحلاوةً وإنَّ عليه لطلاوةً، وإن أَسْفَلَهُ لمُعْدِقٌ، وَإِنَّ أَعْلاهُ لمُشورٌ، وما هو بكلام بَشْرٍ.

وذَكَرَ أبو عبيدة أن أعرابيًّا سَمِعَ رجلا يقرأ: ﴿ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ اللهُ اللهُ وَكَانَ مُوضَعُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ مُوضَعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ مُوضَعُ التأثيرِ في هذه الجملة هو كلمة (اصْدَعْ) في إبانتها عن الدعوة والجهر بها والشجاعة فيها، وكلمة ﴿ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ في إيجازها وجمعها.

لقد كانت قريشٌ على ثقةٍ من أن الذي يسمعُ القرآنَ يهتدي به، لذلك أَوْصَى بعضُهم بَعْضًا ألا يسمعوا القرآنَ، وإن سَمِعُوه فَعَلَيْهِمْ أن يُحَرِّفُوا فيهِ أو أن يَصْنَعُوا ضَجِيجًا يَحُولُ بين السَّامِعِ للقرآنِ وتدَبُّرِهِ، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا فِيهِ أَوْ اللهُ تَسْمَعُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦].

إنهم واثقون من أنَّ القرآنَ يَقْهَرُهُمْ بِالْحُجَّةِ، ويُفْحِمُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ، وأَنَّهُم لو استمعوا إليهِ لَوجدوا فيه حَلاوَةً وَطَلاوَةً تَسْتَلُّ من قلوبِهِمْ الْجُحُودَ وَالنُّكْرَانَ. وكأنهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثرًا في الفطرةِ الطبيعيةِ للإنسان، وهم أصحابُ الْمَلكَةِ في البلاغةِ العربيةِ.

فالبلاغة كما أَسْمَوْهَا هي النحو العالي، إنها قِمَّةُ الْخِبْرَةِ بالتراكيبِ ودِلَالاتِها معًا، والإعرابُ بلا شَكِّ صُلْبُ النَّحْوِ العربي ونَشَاطٌ من أنشِطَتِهِ.

فهذا كتاب «الكافى فى البلاغة» على أربعة أبواب، يشمل: (التمهيد - علم البيان - علم البديع - علم المعانى - تطبيقات - تدريبات)، وَجَاءَتْ مَادَّتُهُ بلُغَة وَاضِحَةٍ مُشَوِّقَةٍ، دونَ تعقيدٍ أو حَشْوٍ، وقد اخْتِيرَتْ أمثلتُه وشواهدُه ناصعةً بارعةً في توضيح القاعدةِ، إلى جَانِبِ ما تَتَمَتَّعُ بهِ، من سُمُوِّ التعبيرِ، وَرَوْعَةِ الأُسْلُوبِ، وَجَمَالِ الأَدَاءِ، وللَّهِ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ.

وَرَاعَيْتُ أَنْ تُعْرَضَ القَوَاعِدُ مُيَسَّرةً مُوضَّحَةً بِالشَّوَاهِدِ المتباينةِ، من القرآنِ الكريمِ، والحديثِ الشريفِ، والشَّعْرِ العربيِّ، والآثارِ، والْـحِكَمِ، والأمثلةِ العاليةِ الرفعيةِ.

واشْتَمَلَ الكتابُ على تدريباتٍ متنوعةٍ متدرجةٍ شاملةٍ، تُثَبِّتُ القَاعِدَةَ، فيستفيد الدارسُ منها.

وما نَدَّعِى لهذا العمل الكهال المطلق، فها نحن إلا بشرٌ، تَجْرِى عَلَيْنَا سُنَّةُ اللَّهِ فَى خَلْقِهِ، فَيَثْبُتُ مِنَّا الْقَلْمُ أو يَزِلَّ، ويَحْضُرُ مِنَّا الْفَهْمُ أو يَغِيبُ، فَاللَّهُمَّ ياولَىَّ المؤمنين، ومتولي الصالحين، اجعل عَمَلي هذا قُرْبَةً؛ أَدْنُو بها منك، واجعلهُ صَحيحًا مقبولًا، وسعيي فيه مَرْضِيًّا مَشكُورًا، وانفعْ به اللَّهُمَّ مَنْ قَرَأَ فيهِ، إنَّكَ وَحُدَكَ القَادِرُ عَلَى ذَلِكَ.

﴿ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَّكَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

> وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم و الحمد لله رب العالمين

### 00000

رَفْخُ حِب الارَجِي الْخِثَرِي السِّكِيّ الانْزُرُ الْإِدُوكِ www.moswarat.com

# بِسْ مِلْسَالِهِ السَّمْزِ الرِّحِيمِ

### مقدمة الطبعة الأولى

حمدًا لك يا ربِّ أن أتممْتَ علينا نِعمةَ الإسلامِ لكَ، وشَرْفَ الإيهانِ بكَ، وصَدْةً وصَدَّةً وصَدَّةً وصَدَّةً وصَدْقَ أنبيائِكَ محمدٍ عَلَىٰ اللهِ وصَدْقَ أنبيائِكَ محمدٍ عَلَىٰ اللهِ وأصحابهِ الطيبينَ الطاهرينَ ...، وبعد:

فإنَّ مَوْضِعَ البلاغةِ من العربيةِ موضعُ الرأْسِ من الإنسانِ، فَهيَ مستودِعُ سِرِّهَا، ومَظْهَرُ جلالهَا؛ ولذا فقد اتجهَتْ هِمَمُ العلهاءِ والباحثين فِي مختلفِ العصورِ إلى التأليف فيها، وبَسْطِ القولِ في بَيَانِ مَرَامِيهَا.

فاختلافُ البعضِ إذا في علاقات المجازِ ليسَ دَليلًا على صِحَّةِ رَأْيٍ وفسادٍ الآخرين مادام لكلِّ واحدٍ فهمُهُ الدقيقُ وذَوقُهُ الرفيعُ، فالبلاغةُ لم تُصَنَّفُ لتوضِعَ في قوالبَ جامِدةٍ إزاءَ عقولٍ مُتَحَجِّرَةٍ.

والحقُّ أنَّ للغةِ العربيةِ شيئًا لم يتوافرُ فِي أيةِ لغةٍ من اللغاتِ، وذلك لاتساعِها ومرونَتِها، فقد يكون اللفظُ الواحدُ صالحًِا للمجازِ فيكونَ مجازًا مرسلا واستعارة في وقتٍ واحدٍ، أو قد يكون للمجاز علاقتانِ أو أكثرُ، فالأمرُ هنا ما لاحَظَهُ المتكلمُ، فإن لم يُعْرَفْ مَقْصَدُهُ صَحَّ للمخاطبِ أن يعتبر ما يشاء، لكنْ بعدَ أنْ يُمعِنَ النَّظْرَ، ويُرَجِّحَ أكثرَهَا قوةً وأشدَّهَا ملاءَمَةً للغَرَضِ.

فعلينا أَنْ نكثرَ من القراءةِ فيها خَلَّفَهُ لنا العَرَبُ منْ تراثٍ أدبيًّ من النظيمِ والنثيرِ في مختلفِ العصورِ، فإننا إِنْ فَعَلْنا ذلك ظَفِرْنَا بِمَلَكَةٍ مُوَاتِيةٍ وحَظِّ من

الأدبِ عظيمٍ، ونسأل الله أن يجنبنا الزَّلَل، ويَعْفُوَ عنِ الخَطأ، وأنْ يجدَ الْقُرَّاءُ بُغْيَتَهُمْ في هذا العملِ، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أُوٓ أَخْطَأَنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَا وَاعْفُورُ لَنَا وَارْحَمْنَآ ۚ اللهِ عَلَى عَنَا وَاعْفُورُ لَنَا وَارْحَمْنَآ ۚ اللهِ عَلَى اللَّهُ وَمِ ٱلْكَ فِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ひひひひひひ



### مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم ﷺ، سيدنا محمد عليه أفضل الصلةم والتسليم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فَرُبَّ كلمةٍ حَسُنَتْ في موطن، ثم كانت مُسْتَكْرَهَةً في موطن آخرَ، وتلك من البلاغة التي هي تأدية المعنى الجليل واضحًا بعبارةٍ صحيحةٍ فصيحةٍ، لها في النَّفْسِ أثرٌ خَلابٌ، مع ملاءمةِ كلِّ كلامِ للموطنِ الذي يقال فيه، وللأشخاصِ الذين يخاطبون.

وقد حَاوَلْتُ - بفضل الله تعالى - شَرْحَ علوم البلاغةِ (البيان - البديع -المعاني) بعيدًا عن التعقيداتِ والأمثلةِ المفتعلة التي لا وجودَ لها في استخدام المعاصرين للفصحى، وأنْهُيْتُ هذا الشرح بتدريباتٍ يجيبُ عنها الطالب؛ ليكسب دُرْبَةً وَخِيْرَةً.

وأرجو أن يكونَ هذا العملُ خالصًا لوجْهِ اللَّهِ سبحانه، وأنْ يفيدَ منه القُرَّاءَ من طَلَبَةِ العلم، على قَدْرِ نُبْلِ الْهَدَفِ وإِخْلاصِ القصد، وأنْ يكونَ سَبِيلًا مُيَسَّرًا لِخِدْمَةِ لغتِنَا العربيةِ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ.

### ひむむむむ

وَقَعُ حَبِي (الرَّحِيُّ الْفِخَّدِيُّ (سُلِكَ) (افِئِرُ (الْفِودِيُّ www.moswarat.com

# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرِّحِبَ

# تقدیم أ. د/ رشدي طعیمة

﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ٢٨].

إنه لمن دواعي السرور أن أكتب هذا التقديم لشقيق عزيز، وهو العالم الجليل الأستاذ (أيمن أمين) الذي لا أستكثر عليه موقعًا في مُجمع الخالدين، وفي زمرة العلماء البارزين، وهو واحد من خِيرة العلماء والباحثين، وجدير بذلك.

ولقد تصدى الأستاذ أيمن أمين لقضية شائكة وشائقة تلك هي قضية اللغة التي تعدُّ مفتاح العلوم، والتي تعدَّ منطلق الفكر وهمزة الوصل بين قطاعات العلم المختلفة.

فاللغة تواصل ولا يُتصَوَّرُ حوار بين فردين إلا وكانت اللغة وسيلته.

من هنا تبرز القيمة الكبيرة لهذا الكتاب العظيم الذي يضم بين دفتيه موسوعة علمية غزيرة، فضلًا عمَّا تميز به من منهجية، ولئن كان العلماء قد فرَّقوا بين الأصالة والمعاصرة من عدة وجوه؛ فإن العمل الذي بين أيدينا يجمع بينهما في منظومة متكاملة تجمع بين العلم والفن.

فالكتاب موسوعة علمية ذات أبعاد مختلفة، ومنهجية علمية بارزة، ففيها تَسَلسُل في عرض الموضوعات، وسلاسة في الأداء اللغوي، مما يجعل له قيمة علمية متميزة، وأصالة لا يخفى على أحد أبعادها.

ولقد اشتمل الكتاب على تدريبات كثيرة ومتنوعة، إضافةً إلى ما تميّز به هذا العمل من أبعاد الثقافة العربية الإسلامية، ومِن القيم الإسلامية المستمدة من

كتاب الله وسنة رسوله عليه الشيه ، فضلًا عن الشواهد والمقتطفات الشرعية التي وضعت في مكانها مما يجعل له دلالة خاصة ويجعل من الكتاب عملًا علميًّا وموسوعيًّا بكل المعايير.

إنني من أعمق أعماقي أهنئ تهنئة صادقة لهذا الكاتب المبدع، والعالم المحقق، والمفكر الذكي، والرجل الجاد أيمن أمين، الذي لا يألو جهدًا في سبيل التدقيق، والذي لا يدخر وُسعًا في سبيل الإجادة.

وتحيةً مني لهذا الجهد العلمي الخلّاق الذي يضعه بلا تجاوز في مصاف علماء اللغة البارزين، وليس من قبيل الثناء أن توضح قيمة هذا الكتاب على ما به من قضايا وأفكار، تجعله على رأس كتب البلاغة، فقد ربط بين عَبَق التراث وأصالته، وسهولة الحديث وسلاسته.

وأسأل الله أن ينفع به، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كاتبنا العظيم.. وبالله التوفيق.



رَفَّعُ بعِي ((رَجَمِيُ (الْفِخَدِي (سِيلَمُّر) (الْفِرُودِي www.moswarat.com

# بِسْ إِللَّهِ الرَّمْ الرَّحِيمِ

# مقدمة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي

### كلمة وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتتواصل المرادات، حمدًا يوافي نعمه المتواليات ويكافئ مزيد فضله في الأرض والسماوات، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الجليلان على أفصح مَن نطق بالضاد، وأفاد المراد، وأجاد البيان، وعلَّم الإنسان، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين.

ربعر...

فَالله الكريم على عباده يقول في محكم آياته: ﴿ ٱلرَّحْمَـٰنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَـنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ﴾ [الرحمن:١-٤] .

ويقول المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى فيها رواه سيدنا عبد الله بن مسعود خيسَك قال: قال رسول الله عَيَّا الله عَلَا خَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». رواه البخاري ومسلم.

ومنذ أن نزل القرآن العظيم والنبي عَلَيْكُ يشرح للناس بكل بيان أسرار هذه الحياة، ويشرِّع لهم ما به تكون سعادتهم في الأولى والآخرة، ومعلوم أن السعادة كل السعادة في التَّعرُّف على من وبه قامت الكائنات، وبيده أمر الأرض والسموات:

وليست السعادة جمع مال وتقوى الله خير الزاد ذخرًا

ولكن التقي هن السعيد وعند الله للأتقي منزيد

هذا، كان ميراث الأنبياء والمرسلين علمًا ينتفع به، وفيضًا من الأنوار نستضيء :

أب بكر دعوتك لو أجبنا إلى علم تكون به إمامًا لئن جلس الغني على الحشايا لئن رفع الغني لواء مال

إلى ما فيه رشدك لو عقلنا مطاعًا إن أمرت وإن نهينا فأنت على الكواكب قد جلستا فأنت لواء علمك قد رفعتا

وأفضل العلوم ما يتصل بهذه المعرفة بالله العلي العظيم، وأولها علم التوحيد، وبعده سائر علوم الشريعة، لكن لا يستطيع المتعلم والعالم فهم هذه الفنون إلا بعلوم العربية، فعلوم اللسان هي آلة البيان، والموصل إلى الواجب فهو واجب، لذا كانت العلوم العربية مفتاحًا للعلوم الشرعية فصارت من هذا الباب علومًا دينية، الأخذ بها واجب العلماء، قبل الشروع في فهم الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام.

وانظر إلى علماء الأمة إلى يوم الناس هذا فإنك تجد العلوم اللسانية في مقدمة العلوم الشرعية لأن علم اللسان مفتاح الأحكام، واقرأ عن الإمام الأعظم أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد، ترى علم اللسان قبل تدبر القرآن واستخراج الأحكام، ومن لم يكن على هذا المنوال فقد ضلّ السبيل، وصارت أحكامه بلا بيان.

وأول علم في ميدان العربية: النحو لضبط أواخر الكلمات في نظم العبارات، ثم الصرف لبناء الكلمات في التصاريف المتفرعة، ثم اللغة لضبط الحركات والسكنات قبل النهايات، ثم يأتي علم البلاغة لإخراج الأسرار من علاقات الكلم في نظم المعاني ببديع العبارات.

وبهذا التحديد نلاحظ أن هذا الفن (البلاغة) يجمع سائر الفنون العربية، ويزيد عليها بالوقوف أمام النظم لاستخراج بديع الأسرار، والتقاط جواهر المعاني من خلال علاقات المباني في هذه البحار، ولعمري لقد أنفق العلماء أعمارهم في هذا الميدان، واقرأ كتب المفسرين وطالع شروح المحدثين، وانظر آثار الناصحين والمرشدين، فإنك ترى فيضًا من علوم البيان، فهذا العلم يملأ النفس ببديع الأسرار، ويحرك الأذهان بجميل الأفكار، ويدعو المشاعر للتجوال آناء الليل وأطراف النهار.

### وبعر...

فهذا أخونا وابننا الأستاذ الشيخ/ أيمن أمين عبد الغني يدلو بدلوه في علوم العربية؛ نحوًا، وصرفًا، وضبطًا، وبلاغة، ليكون له أثره في هذا السبيل، فينتفع الناس بفقه العربية في هذه الحياة، وله ولهم الثواب الجزيل من الله الجليل ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيَّا فَالْأَمْرُ يَوْمَ بِذِيلًهِ ﴿ الانفطار: ١٩].

وقد قدَّم أعماله بلسان عربي مستقيم، وله بيانه الرائق الصافي في هذا السبيل، وقد جمع من هذه العلوم ما استطاع ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فجزاه الله من فضله على ما قدَّم، وهدى به الأمة في هذا الزمان الذي عمت فيه الفتن، وبَعُد الناس فيه عن دينهم، ولغتهم، وآدابها في حياتهم، وكفانا - سبحانه ما أهمنا وغمنا، ونصرنا بديننا، وأيدنا بآداب رسولنا عراضي عنا في الدنيا والآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.

رَفَحُ عِس الرَّحِمِي الْهُجَنَّرِيَ الْسِيْسَ الانْرَمُ الْإِنْرِورِي سِيسَ الانْرَمُ الْإِنْرِورِي www.moswarat.com

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ

### تقديم الدكتور الشيخ ياسر برهامي

إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﷺ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴿ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠،٧٠].

(أما بعر...

فقد اطلعت على الجزء الماتع الذي كتبه الأخ الفاضل/ أيمن أمين عبد الغني إلى المجاز في القرآن واللغة، ولكتابه (الكافي في البلاغة) وهي مسألة مهمة وحساسة.

وما وصل إليه فيها من وقوع المجاز في القرآن، كما هو واقع في اللغة، هو ما أراه صوابًا. وإن كنت أرى الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيمية فيها هو خلاف لفظي عند التأمل؛ خاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة المدنية قد أثبت صحة استعمال الكلمة في المعنى المؤول، وهو في الحقيقة المعنى المجازي بشروط أربعة... ذكرها، فقد أقرَّ إذن صحَّة المجاز بشروط منتفية في باب الصفات الذي حاول منه أهل البدع نفي الصفات.

جزى الله خيرًا مؤلف هذا الكتاب، ونفع به قارئه وناشره، وأسأل الله أن يتقبله منه... آمين.

### ひむむむむ

رَفْحُ حبر (لرَّحِي (الْخِرَّي يَّ السِّلَيْنِ الْإِنْرِ الْإِرْدِي www.moswarat.com

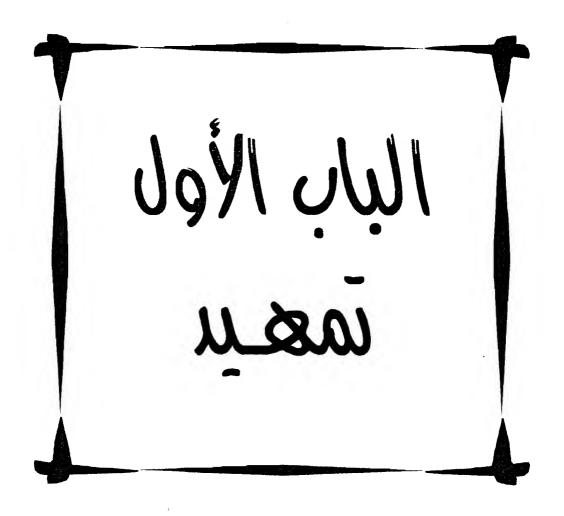

رَفَحُ عبس (لارَجِي (النِجَلَّي يُّ راسِكتر) (النِّرُرُ (الِفروک سِي راسيكتر) والنِّرُرُ (الِفروک سِي

### تمهيد

ليستِ البلاغةُ قواعدَ جامدةً كالْجُثَّةِ الْهَامِدَةِ، لاحِسَّ فيها ولا حَرَكَةَ، ولا رُوحَ ولا حَرَكَةً ولا رُوحَ ولا حياةً، وليستْ كَمَا يظُنُّهَا بعضُنَا عباراتٍ مصنوعةً جامدةً وُضِعَتْ في قَوَالِبَ ثابتةٍ، لا يجوز مخالفَتُها.

### البلاغة في اللغة:

تفيدُ البلاغةُ معنَى البلوغِ والوصولِ والانتهاءِ، فعندما نقول: بَلَغَ الْـغُلامُ، أي: أَدْرَكَ وَوَصَلَ سِنَّ الْـبُلُوغِ والرُّشْدِ.

ويقال: بَلَغْتُ الْمَنْزِلَ، أي: وَصَلْتُ إليهِ.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ ﴾ [النور: ٥٩].

أي: وَصَلُوا إِلَى سِنِّ البُلُوغِ.

ومنه قوله: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمِّسِكُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٢].

أي: قَارَبْنَهُ وَوَصَلْنَ إليهِ.

إذن: فالبلاغةُ عند أهلِ اللّغةِ هي حُسْنُ الكلامِ مع فَصَاحَتِهِ وأَدَائِهِ لِغَايَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ.

والرجلُ البليغُ هو مَنْ كَانَ فَصِيحًا، حَسَنَ الكلامِ، يَبْلُغُ بعبارةِ لِسَانِهِ غَايَةَ الْــمَعَانِي الّتِي فِي نَفْسِهِ، مِمَّا يُرِيدُ التعبيرَ عنْهُ وتوصيلَهُ لمن يُرِيدُ إبلاغَهُ ما في نفسِهِ.

وأصلُ مادَّةِ الكلمة في اللَّغة تدورُ حول وُصُولِ الشيءِ إلى غايتِهِ ونهايتِهِ، أو إيصَال الشيء إلى غايتِهِ ونهايَتِهِ.

تقول لغةً: بلغَ الشِّيءُ يَبْلُغُ بُلوعًا وبلاغًا، إذا وَصَلَ وانتهَى إلَى غايتِهِ.

وتقول: أبلغْتُ الشيءَ إبلاغًا وبَلاَغًا، وبلَّغتُهُ تَبْليغًا، إذا أَوْصَلَتْهُ إلى غايَتِهِ ونهايتِهِ.

وبَلَغَ الْـغُلاَمُ وبَلغتِ الجاريةُ، إذا وصَلا إلى انتهاءِ مرحلةِ ما دونَ التكليفِ، ودخلا في مرحلةِ التكليفِ، ويكونُ ذلك باحتلامِ الغلامِ وحيضِ الجاريةِ، ويُقَال: ذَكَرٌ بَالِغٌ، وأُنْثَى بالغٌ وبالغةٌ.

والأَمْرُ البالغُ، هو الأَمْرُ الذي وَصَلَ إلى غَايَتِهِ فَكَانَ نَافِذًا.

والبَلاغَةُ تكونُ وَصْفًا للكلام، ووصفًا للمتكلِّم.

### بلاغة الكلام في الاصطلاح:

هي مطابقةُ الكلامِ لمقتضَى حَال مَنْ يُخَاطَبُ بِهِ مع فَصَاحَةِ مُفْرَدَاتِهِ وَجُمَلِهِ.

فيشترط في الكلام البليغ شرطان:

١ - أن يكونَ فَصِيحَ الْمفرداتِ والجملِ.

٢- أن يكون مطابقًا لمقتضَى حالٍ من يُخَاطِبُ به.

ولًا كانت أحوالُ المخاطبين مختلفة، وكانت كلُّ حالةٍ منها تحتاج طريقةً من الكلامِ تُلائِمُهَا، كانت البلاغةُ في الكلامِ تَسْتَدْعِي انتقاءَ الطّريقةِ الْـمُلائِمَةِ لحالةِ المخاطب به، لبلُوغِ الكلامِ مِنْ نَفْسِهِ مَبْلَغَ التَّأْثِيرِ الأَمْثَلِ المرجوِّ.

الأحوال التي تستدعى اختلافًا في طرائق الكلام وأساليبه:

١ - ما يستدعِي من الكلام إيجازًا.

٢- ما يستدعِي من الكلام بَسْطًا متوسِّطًا.

٣- ما يستدعي من الكلام بَسْطًا مُطَوَّلا.

## البلاغة في الاصطلاح:

البلاغةُ هي أن يبلِّغَ الْمُتَكَلِّمُ مُرَادَهُ مِنَ الْمَعَانِي مِنْ خلالِ الكلام.

أو هي الإيجازُ من غَيْرِ خَلَلٍ، أو التَّفْصِيلُ مِنْ غَيْرِ مَلَلٍ.

أو هي مطابقةُ الكلامِ لمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ.

وَمِنْ مُجْمُوعِ هذه التعريفاتِ للبلاغةِ نَفْهَمُ أَنَّ البَلاغةَ هي تأديةُ المعنَى الْحَلِيلِ واضِحًا بعبارةٍ صحيحةٍ فصيحةٍ، لَهَا في النَّفْسِ أَثْرٌ جَذَّابٌ، مع تَنَاسُبِ كُلِّ كَلام للمَوْقِفِ الذي يُقالُ فيه، والأشْخَاصِ الذين يُخَاطَبُونَ.

أو هِيَ مَلَكَةٌ ومَوْهِبَةٌ فِي نَفْسِ هذا المتكلمِ يَسْتَطِيعُ هذا المتكلمُ أَنْ يُعَبِّرَ عَنِ الْسَمَعْنَى الموجودِ فِي نفسِهِ مع مُراعاةِ حالِ المخاطبِ من حيثُ الذَّكاءُ والغباءُ والتوسُّطُ، ومن حيثُ تَصْدِيقُ المخاطبِ بها يقال أو شَكُّهُ فيهِ أو جُنُّحُودُه وإنكارُهُ له.

ومن هنا يتضح لنا أن المتكلمَ البليغَ يَخْتَلِفُ كلامُه على حسبِ المخاطبِ، سَواءٌ أكانَ المخاطبُ مُنْكِرًا جاحدًا، وسواءٌ أكان مُخاطبًا شَاكًا، أم مُصَدًّقًا.

ولذلك فقد اسْتَدَلَّ البلاغيون بتلك الروايةِ التي تُرْوَى عَنْ أبي عَبَّاسِ الْـمُبَردِ النحوي، حيث رَوَى الكندي (الفيلسوف) جاء يومًا يقول: «إني أجد في كلام العرب حَشْوًا»، يقولون:

- عَبْدُ اللَّهِ قَائِمٌ.
- إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَائِمٌ.
- إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَقَائِمٌ.
  - والمعنَى واحدٌ.

فقالَ أبو العباس: بل المعانِي مختلفةٌ، فَ(عَبْدُ اللَّهِ قَائِمٌ) إخبار عن قيامه، و(إنَّ عبدَ اللَّهِ لَقَائِمٌ) جواب عن إنكارِ عبدَ اللَّهِ لَقَائِمٌ) جواب عن إنكارِ مُنْكِرِ.

### ملاحظات:

فإذا كانَ المخاطبُ جاحدًا مُنْكِرًا فَيَجِبُ أَنْ تَكلِّمهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مُؤَكِّدٍ؛ لأَنَّ التوكيدَ هو المناسبُ له، حيثُ تقول له: واللَّهِ إِنَّ البلاغةَ لمفيدةٌ، وإذا كان المخاطبُ مُتَرَدِّدًا أو شَاكًا فيكفي مُؤَكِّدٌ واحدٌ، حيث تقول له: إنَّ البلاغةَ مفيدةٌ، وإذا كان المخاطبُ مُصَدِّقًا مُسَلِّمًا فلا داعِيَ للتوكيد، حيث تقول له: البلاغةُ مفيدةٌ.

وإذا كان المخاطبُ ذَكِيًّا فَيُفَضَّلُ أَنْ تَكَلِّمَهُ بـ (الايجاز) أي: الاختصار في الكلام؛ لأنَّ الذَّكِيَّ يَفْهَمُ بالإشارةِ والتَّلْمِيح.

بينها المخاطَبُ الغَبِيُّ يُفَضَّلُ أن تكلِّمَهُ بـ (الإطناب) أي التفصيل والإكثار من الكلام؛ لأنَّ الغبيَّ يَفْهَمُ بالتَّكْرَارِ والتصريح، إذ إنَّه بَلِيدٌ في الإِحْسَاسِ.

وإذا كان الْـمُخَاطِبُ متوسِّطًا بين الذكاءِ والغباءِ فيفضَّلُ أَنْ تَكلِّمَهُ بـ(بالتوسُّطِ والمزاوجة والمساواة) أي: الجمع بين الإيجاز والتفصيل.

ولهذا كان القرآنُ الكريمُ أَعْلَى طبقاتِ البلاغةِ، وهو أعلمُ بأحوالِ البشرِ كلِّها ظاهرهَا وخفيِّهَا.

أَلا تَرَى أَنَّ الأَبَ تختلف مُعَامَلَتُهُ مع ابنِهِ الصغيرِ عن مُعَامَلَتِهِ لابنِهِ الكبيرِ عند محاولته إرضاءَ كلِّ منها؟!

ألا ترى - أيها القارئ - أن معاملتَكَ لوالدِكَ أو لأستاذِكَ أو لِرَئِيسِكَ في العملِ تختلفُ عن معامَلَتِكَ لصديقِكَ أو مَنْ هو أَقَلُّ منك ؟!

### كيف يمتلكُ الإنسان البلاغة؟

لا سبيلَ إلى امتلاكِ البلاغةِ إلا بِمُدَاوَمَةِ النَّظُرِ فِي كتابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَ - وأحاديثِ الرسولِ عَنَظِيمُ والاطلاعِ على روائعِ الكلامِ العربيِّ شِعْرًا ونَثرًا، وخاصةً بعد وجودِ مَوْهِبَةٍ، يَمُنُّ اللَّهُ تعالى بها على من يشاءُ من عبادِهِ، وعندئذٍ يستطيعُ المتكلمُ أن يستخدمَ البلاغة في أيِّ مَوْقِفٍ من المواقفِ، وفي أيِّ فَنِّ مِنْ فُنُونِهِ كالْمَدْحِ، وَالذَّمِّ، والْفَخْرِ، والرِّثاءِ، حيثُ يستخدمُ ذلك كُلَّهُ متى شَاءَ دُونَ عَنَاءٍ، ويَكُونُ أسلوبُه واضحَ المعنَى، رائعَ التعبيرِ، مكتملَ الفصاحةِ، قويَّ التأثيرِ.

وللتدريب والتمرين دَوْرٌ كبيرٌ في تَكُوِينِ الذَّوْقِ الْـفَنِّيِ، وتنشيطِ الموهبةِ الفاتِرة، ولابدَّ للطالبِ - إلى جانب ذلك - منْ قراءَةِ طرائفِ الأدبِ، ونقدِ الآثار الأدبية والمقارنة بينها، وأنْ يكونَ له من الثقةِ بنفسه ما يدفعُه إلى الحكمِ بحسن ما يراه حسنًا وبقبْحِ ما يَعُدُّه قبيحًا.

وليسَ هناك مِنْ فَرْقٍ بينَ البليغِ والرَّسامِ إِلا أَنَّ البليغَ يَتَنَاوَلُ المسموعَ من الكلامِ، بينها الرَّسَامُ يجمع بين المرْئيِّ من الألوانِ والأَشكالِ.

فالرَّسامُ إِذا همَّ بِرَسْمِ صورةٍ فَكَّرَ فِي الألوانِ المَلائمةِ لها، ثم في تَنَاسُقِ هذه الأَلُوانِ بحيث تَجْذِبُ الأَبصارَ وتُثير الوجدان.

والبليغُ إِذِا أَراد أَن يُنشئ قصيدةً أَو مقالةً أو خطبةً فكَّر في أَجزائِها، ثم دعا إليه من الأَلفاظِ والأَساليبِ أَخفَّهَا على السمْع، وأكثرَهَا اتصالاً بموضوعه، ثم أَقواها أثرًا في نفوسِ سَامِعِيهِ وأَرْوَعَها جمالًا.

### فوائد دراسة البلاغة:

١ - تَذَوُّقُ اللغةِ، والتَّمَتُّعُ بها، وفَهْمُهَا فَهْمًا دَقِيقًا.

٢- تُساعِدُ الأعاجمَ في الوصولِ إلى المعنَى المقصودِ من النَّصِّ.

- ٣- تُساعِدُ الْمُتَلَقِّي في التفرقة بين الحقيقية والمجاز.
  - ٤ تبينُ مواطنَ الجمالِ، وتَكْشِفُ أسرارَ الكلام.
- ٥- تُعْطِى ميزانًا للدارسِ يستطيع من خلال هذا الميزان معرفة ما هو جيدٌ، وما
   هو غَثٌّ، كما يمكنه أن يُفَرِّقَ بين الماءِ المالح، والماء العذبِ، وكذلك الطعام السَّائِغ والطعام العَلْقَم.
  - ٦ حصولُ المتعةِ والسعادةِ للدارسِ عندما يقرأُ أساليبَ العربِ ويحاكِيهَا.
    - ٧- وسيلةٌ مباشرةٌ لفهم كتابِ الله وهَدْي رَسُولِهِ عَيْكُمْ.

### وظائف:

- وظيفة علم الصرف: النظرُ في أبنيةِ الألفاظِ واشتقاقها.
- وظيفة علم النحو: النَّظَرُ في إعرابِ الألفاظِ وضبط آخرها.
- وظيفة علم المعاني: يساعد في توصيل المعنى بطريقة صحيحة من نفسِ المتكلمِ إلى ذِهْنِ السامع.
  - وظيفة علم البيان: يجعل الكلام واضحًا في الدلالةِ على المعنى المراد.
    - وظيفة علم البديع: يساعد في تحسين الكلام تحسينًا لفظيًّا ظاهرًا.

والكلام من حيث المعاني والبيان يقال إنه:

فصيح: من حيث اللفظ؛ لأنَّ الفصاحة تَنْظُرُ إلى اللفظِ دونَ المعنّى.

بليغ: من حيث اللفظِ والمعنَى جَميعًا؛ لأن البلاغةَ تَنْظُرُ إلى اللفظ والمعنى.

وعلى هذا فإنَّ الْبَبَّغَاءَ يُسَمَّى فصيحًا ولا يُسَمَّى بليغًا؛ لأنه يقيمُ حروفًا، وليس له قَصْدٌ إلى المعنى.

ويجوز أن يُسَمَّى الكلامُ الواحدُ فصيحًا بليغًا إذا كان سَهْلَ اللفظِ، وَاضحًا.

وبعضُ العلماءِ يَرَونَ أن الفصاحةَ والبلاغةَ بمعنًى واحدٍ، ويدلان على شيءٍ واحدٍ، كعبد القاهر الجرجاني وأبي هلال العسكري والرَّازِي والجوهري رحمهم الله.

### الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب:

البلاغة بفنونها الثلاثة (الْبَيَانُ - الْبَدِيعُ - الْمَعَانِي) وسائر الفنون الأدبية التي نَبَّهَ عليها العلماء، لَيْسَتْ إِلاَّ بُحُوثًا وتتبُّعاتٍ لاكتشافِ عناصرِ الْجَهَالِ الأَدَبِيِّ في الكلامِ، ومُحَاوَلاتٍ لتحديدِ معالمِها، وَوَضْعِ بعضِ قواعِدِها، دُونَ أن تستطيعَ كُلُّ هذه البحوثِ والدّراساتِ جَمْعَ كلِّ عناصرِ الْجَهَالِ الأَدَبِيِّ في الكلامِ، أو استقصاءَها، واكتشاف كلِّ وجوهِها.

فالجهالُ كثيرًا ما يتذوّقه الحسُّ الظاهرُ والشعورُ البَاطِنُ، دُونَ أن يستطيعَ الفكرُ تحديدَ كلِّ العناصرِ التِي امتلكَتِ اسْتحسانَهُ وإعجابَه، وإنْ عَرَفَ منها الشيءَ الكثيرَ، واستطاع أن يُفْرِزَه ويُحدِّدَ مَعَالَمُهُ.

إنَّ آفاقَ الْـجَمَالِ أَوْسَعُ من أَنْ تُحَدَّدَ أَو تُحْصَرَ، ولكنْ يُمْكِنُ اكْتشَافُ بَعْضِ عناصرِ الجمالِ، وكُلِّيَّاتِه العامَّةِ، وطائفةٍ مِنْ مَلامِحِهِ.

والْغَرَضُ من عَرْضِ فُنُونِ البلاغةِ وعلومِها، وللمذاهبِ الأدبيَّةِ الْمختلفةِ، وللأمثلةِ الأدبيَّةِ الراقيةِ الْمَقْرونةِ بالتحليلِ الأدبيِّ والبلاغيِّ، تَرْبيةُ القدرةِ على الإحساسِ بعناصرِ الْحَكَمَالِ الأَدبيِّ الكلامِ الأدبيِّ الرفيعِ، وتربيةُ القدرةِ عَلَى الكلامِ النصوصِ الْحميلةِ الراقية، والقدرة على محاكاة بعضها في إنشاءِ الكلام، والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لشيء من ذلك.

وليس الغرضُ من دِرَاسَةِ هذه الفنونِ والعلومِ والْـمذاهبِ والنصوصِ،

الجمود في قوالِبِ ما اسْتُخْرجَ مِن العناصرِ الْجَالِية، وما وُضع من قواعد، دونَ التحسابِ الإحساسِ الْمرهفِ بمواطنِ الجالِ، لتقديمِ الأفكار، وصياغة الكلام صياغةً أدبية بليغة.

فَمَعَ ضَرُورَةِ التَّسَلُّحِ بهذه الدراسةِ، والاطِّلاعِ الواسعِ على النصوصِ الأدبيةِ الجميلة الراقية، ودراستها دراسةً تَحْلِيليَّةً تكشفُ عن جوانِبِ الجهالِ والإبداعِ فيها على قَدْرِ الاسْتِطَاعَةِ، لا يصِحُّ بحالٍ من الأحوال الجمود عندها دون محاولاتِ الابتكارِ والإبداعِ والتجديدِ، بشرطِ أَنْ يكونَ ذلك الابتكارُ قَادِرًا على انتزاعِ اعجابِ ذوي الإحساسِ الْـمُرْهَفِ، والذَّوْقِ الرَّفيعِ في إدراكِ الكلامِ الأدبي الجميلِ البليغ.

هذه الحقيقةُ لابُدَّ من ملاحظَتِهَا دومًا لدى أَيَّةِ دراسَةٍ بلاغيَّةٍ وأدبيَّة، ولَدَى إنشاءِ أيِّ نَصِّ أدبيِّ جديدٍ.

ومن الخير دومًا للإنسان أنْ يضَعَ الصورة الأدبيَّةَ الَّتِي دَرَسَها بلاغيًّا أو أدبيًّا، وينشِيءَ كلامَهُ على قَالَبِها، فإذا فَعل ذلِكَ أَحْسَنَ كلامَه.

إنّ تربية الذوقِ والْمَلَكَةِ البيانيّةِ، مع تلقائيَّةِ الأداءِ التعبيريِّ لَدَى إنشاءِ الكلامِ كتابةً أو ارتجالًا، عند منْ يَمْلك الاستعدادَ لأنْ يكونَ أديبًا بليغًا، هي الكفيلةُ بتفجيرِ الإبداعِ المطلوب في الأدبِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الخروجِ عنْ ضَوَابطِ قَوَاعِدِ اللَّغَةِ وأصولِ البَيَانِ.

ومن جَيِّدِ ما قَرَأْتُ في التعريف بخير الكلام، قول «خالدِ بْنِ صَفُوانَ» وهو من فصحاء العرب المشهورين، كان يجالس عُمَر بن عبدالعزيز، وهشام بن عبدالملك، تُوُفِّي نحو (١٣٣ هجرية): (خَيْرُ الكلام مَا طَرُفَتْ مَعَانيه، وشَرُفَتْ مَبَانِيهِ، وَالْـتَذَّه آذانُ سَامِعِيهِ).

### 00000

### الفصاحة

# الفصاحة في اللُّغة:

الإِفصاح والوضوح والبيان والظهور.

يقال: فَصُحَ الرَّجُلُ فَصَاحةً فَهُو فصيحٌ، إذا كانَ في كلامِهِ قادرًا على أن يُبيِّن مُرَاده بوضوح دون عَجْزٍ، ولا تَلكُّؤٍ، أو تعثُّرٍ، في نُطْقِ الألْفَاظ، أو في اختيار الكلمات الدالاَّتِ على ما يُريدُ إيضاحَهُ من المعاني للْمُتَلقِّين.

ويُجْمَعُ (فَصيح) على فُصَحَاء، وفِصاحٍ، وفُصُح. والأَنْثَى فصيحةٌ، وتُجْمَعُ على: فَصَائح.

ويقال: كلامٌ فصيحٌ، إذا كان المرادُ منهُ واضحًا.

ويقال: لسانٌ فصحيٌ، إذا كان طَلْقًا في نُطْقِ الْكَلاَم مُبِينًا لاَ يَتَعَثَّر.

والرجلُ الفصيح هو المنطلق اللّسان في القولِ، الّذي يَعْرِفُ جَيِّدَ الكلام من ردِيته.

قال تعالى: ﴿ وَأَخِى هَنُرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيَ ۖ إِنِّي أَخَافُأُن يُكَذِّبُونِ ۞ ﴾ [القصص: ٣٤].

أي: أَوْضَحُ مِنِّي كلامًا، وأَبْيَنُ نُطْقًا، وَأَطْهَرُ قَوْلًا.

ويقال: أَفْصَحَ الصَّبِيُّ فِي كَلامِهِ، أي بَانَ كَلامُهُ وظَهَرَ وَوَضَحَ.

ويقال: أَفْصَحَ الْفَجْرُ، أي: أَضَاءَ وَبَانَ وَظَهَرَ.

ويقال: أَفْصَحَ الأَعْجَمِيُّ، أي: أَبَانَ كَلامُهُ وَظَهَرَ.

ويقال: أَفْصَحَ الصُّبْحُ، أي: ظَهَرَ.

وأَفْصَح المتَحَدِّثُ عن مُرادِهِ إذا بيَّنَهُ.

وفَصُحَ اللَّبَنُ إذا أُزِيلَتِ الرَّغْوَةُ مِنْ سَطْحِهِ فَبَانَ وَظَهَرَ.

### الفصاحة عند علماء البلاغة:

ذَكَرَ عُلَمَاءُ البلاغةِ أنَّ الفصاحة تأتي وصفًا للكلمة الواحدة، ووصْفًا للكلام، ووصْفًا للكلام، ووصْفًا للمتكلم، فيقال: كلمةٌ فَصِيحَةٌ، وكلامٌ فصيحٌ، ومتكلم فَصِيحٌ.

فَقَدْ تَجِدُ طَالِبَ عِلْمِ صَغِيرًا، غَيْرَ أَنَّ لُغَتَهُ بَلِيغَةٌ عَظِيمَةٌ، وَقَدْ تَجِدُ عَالِمًا كَبيرًا، غَيْرَ أَنَّ لُغَتَهُ بَلِيغَةٌ عَظِيمَةٌ، وَأَيُّضًا تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يَكُونُ فَصِيحًا فِي الْكِتَابَةِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ فَصِيحٌ فِي الْخَطَابَةِ.

فَلْتَنْظُرْ إِلَى كَلامِ ابْنِ الْجَوْزِى الْـوَاعِظِ الْـمَشْهُورِ، وَإِلَى كَلامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُمَا اللَّـهُ، تَجَدُ بَيْنَهُمَا فَرْقًا كَبيرًا مِنْ حَيْثُ التَّأْثيرُ وَالأَدَاءُ اللغَوِيُّ، وَلا أَقْصِدُ الشَّوَّةَ الْسَعْنَويَّةَ وَالاسْتِدْلالَ وَالأَدِلَّةَ.

فَابْنُ الْـجَوْزِى كَانَ يَحْضُرُ لَهُ عَشَرَاتُ الآلافِ، يَسْمَعُونَ خُطْبَتَهُ، وَيَتَأَثَّرُونَ جَا، بَيْنَهَا ابْنُ تَيْمِيَةً لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

والكلامُ الفصيحُ ما كان واضحَ المعنى، سَهْلَ اللفظِ، جيِّدَ السَّبكِ، وتكون ألفاظُه بَيِّنَةً في معناها، مفهومةً عَذْبةً سَلِسَةً. وإنها تكونُ الكلمةُ كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمالِ بَينَ النابهينَ من الكتَّابِ والشعراءِ.

والذوقُ السليمُ هو العُمْدةُ في معرفةِ حُسْنِ الكلمات وسَلاسَتِها، وتمييزُ ما فيها من وُجُوهِ البَشَاعَةِ ومَظَاهِرِ الاسْتِكْرَاهِ؛ لأنَّ الأَلفاظَ أَصْوَاتٌ، فالذي يُطْرَبُ لصوْتِ البُلبُلِ، وينْفِرُ من أصواتِ الْبُومِ والغِرْبان، ينبُو سمعُه عن الكلمة إذا كانت غريبةً مُتَنَافِرَةَ الحروف.

ألا ترى أن كلمتَي (الْـمُزْنَة - الدِّيمَة) للسَّحابة الْـمُمْطِرة، كلتاهما سَهلَة عذْبَةٌ يسكنُ إليها السمعُ، بخلاف كلمة (البُعَاقِ) التي في معناهما؛ فإنها قبيحةٌ تَصُكُّ الآذانَ. وأمثال ذلك كثير في مُفْردات اللغة تستطيع أَن تُدْركه بذَوْقكَ.

### شروط الكلام الفصيح:

لكى يكون الكلامُ فَصِيحًا يَجِبُ أَن يَسْلَمَ من:

١ - الغرابة.

٢ – تَنَافُر الحروف.

٣- مخالفة القياس النحوي أو الصرفي.

٤ - كراهية السمع لها.

### أولا: الغرابة:

والغرابة في الكلمة كوثُها قليلةَ الوضوح، غيرَ ظاهرةِ الْـمَعْنَى ولا مألوفةِ الاستعمال، عند فُصحاء العرب، وبلغائهم، في شعرهم ونثرهم، لا عند المولّدين ومَن بعدهم، فأكثرُ الكلامِ العربيِّ الفصيحِ غريبٌ عند غَيْرِ فُصَحَاءِ العربِ وبلغائِهِمْ.

والغرابة إمّا أنْ تكونَ بسببِ نُدْرةِ استعمالِ الكلمة عند العرب، وإمّا أن تكون بسبب أنّ التوصّل إلى المراد منها في الكلام يحتاج إلى تخريجٍ مُتكلّفٍ بعيدٍ، ومثّلُوا للغريب النادر بما يلي:

كلمة (مُسْحَنْفِرَة) بمعنى (متّسِعَة). و(بُعَاق) بمعنى (مَطَر).

و (جَرْدَحْل) بمعنى (الوادى). و (جَحْمَرِش) للمرأة العجوز.

و (اطْلَخَمَّ) بمعني: اشتد.و (تَكَأْكُأْتُمْ) بمعنى: اجتمعتم.

فهذه الكلمات غير فصيحة لغرابتها.

### ثانيًا: تنافر الحروف:

أي كون الكلمةِ ثقيلةً على السمعِ، وصَعْبَةً في أداءِ اللسان، مثل:

(مُسْتَشْزِرَات) بمعنى: مرتفعات.و(الْهُعْخَعُ): اسم نبات.

وقد تكون الكلماتُ فصيحةً غيْرَ أنَّ اجتماعَهَا مع بعضِهَا يحدث تنافرًا وثقلا، مثل قول الجاحظ:

وَقَــبْرُ حَــرْبٍ بِمَكَــانٍ قَفْــرُ وَلَـيْسَ قُــرْبَ قَــبْرِ حَــرْبٍ قَــبْرُ

رُفع لفظ (قَفْر) مع أنه نعتُ للفظ (مكان) لضرورة الشعر، وخرّجوه على أنّه من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها.

وقد جَاءَ الثقَلُ مِنْ تَكْرَادِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ فِي البيتِ.

قيلَ: إِنَّ هذا البيتَ لا يَتَهيَّأُ لأحدٍ أَن يُنْشدَهُ ثلاثَ مرات متوالياتٍ دونَ أَن يَتَعَتَّعَ؛ لأَنَ اجتماعَ كلماتِه وقُرْبَ مخارجِ حروفِهَا، يحدِثانِ ثِقلًا ظاهرًا، مع أَنَّ كلَّ كلمةٍ منه لو أُخذتْ وحدها كانت غيرَ مُستكْرهةٍ ولا ثقيلةٍ.

وتنافُرُ حروفِ الكلمةِ صِفَةٌ فيها تجعلها ثقيلةً على اللِّسان، يَصْعُبُ النُّطْقُ بها. وهذا التنافُرُ مِنْهُ ما هُو شديدٌ غايةٌ في الثِّقلِ، ومنْهُ مَا هُو دون ذلِكَ، ويُحِسُّ به الذّوق السَّليم، ومن علامات التنافر في حروفِ الكلمةِ أنْ يصعُبَ على معظم ألْسِنَةِ الناطقين بالعربيّة النُّطقُ بها.

ومن أمثلة ما هو شديدُ التَّنَافُرِ ما يلي:

كلمة (صَهْصَلِق) يقال لغة: رجُلٌ صَهْصَلِقُ الصَّوْتِ، إذا كان ذا صوتٍ شديدٍ، ويقالُ: امرأةٌ صَهْصَلِق وصَهْصَلِيق، أي: شديدة الصّوتِ صَخَّابة.

وكلمة (طَسَاسِيج) جمع (طَشُوج) اسم للناحية، واسمٌ لمقدار من الوزن يعْدِلُ

رُبْعَ دانِقٍ، فالدَّانِق أربعةُ طَسَاسِيج، وهو سُدْسُ الدِّرْهَم.

وكلمة (اطْرَغَشَّ) يقال: اطرغَشَّ الْمريضُ، إذا شُفِيَ من مرضه، وإذا قام وتحرَّك ومشي.

ومن أمثلة ما هو غير شديد التنافر ما يلي:

كلمة (النُّقاخ) يقال لغة: ماءٌ نُقَاخٌ، إِذا كان ماءً عذبًا.

وكلمة (مُسْتَشْزِرَاتَ) بمعنى منفتلات ومرتفعات، قال امرئ القيس:

غَدَائِـرُهُ مُسْتَـشْزِرَاتٌ إِلَى الْـعُلاَ تَضِلُّ الْمَدَادِي فِي مُثَنَّى وَمُرْسَل

ثالثًا: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي:

أي كَوْنُ الكلمةِ شَاذةً خَارِجِيَّةً مخالفةً لقواعدِ النحوِ أو الطَّرْفِ، ومن أمثلة ما هو مخالف للقياسِ من الكلمة فكُّ الحرف المضعّف في الكلمة التي يقتضي القياسُ فيها إدغامَهُما بحرفٍ مُشَدَّدٍ، نحو: كلمة (الأَجْلَلِ) والقياسُ أَنْ يُقَالَ فيها (الأَجْلَ) بإدغام اللام، ولا مسموع لِفَكِّهِ.

ومنه قول أبي النَّجم بن قُدامة:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَجْلَ لِللَّهِ النَّاسِ ربًّا فَاقْبِلِ

وكقول المتنبى:

إِذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا طُبُولُ

والقياس: (أبواق) وليس بوقات، وهذا مخالف للقياس الصرفي.

وكقول الفرزدق:

وَعَضُّ زَمَانٍ يَا أَبْنَ مَرَوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ إِلامُ سُحَتًا أَوْ مُجَلَّفُ

فسأل عبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إسحاقَ الفرزدقَ: لَمَاذَا رَفَعْتَ (مجلف) وحقها النصب؛ لأنها معطوفة؟ فقال: عَلَى مَا يَسُوءُكَ، عَلَى ّ أَنْ أَقُولَ وعليكَ أَنْ تُؤَوِّلَ، ثم هَحَاهُ قائلا:

وَلَوْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلًى هَجَوْتُهُ وَلَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى مَوالسيًا

فقال: والله لا أدري أُخَطَؤُهُ في البيت أشد أو هجاؤه لي ؟ إنها هو مولى موالٍ.

وممّا هو مخالف للقياس استعمال هَمْزَةِ القطْعِ بدلَ همزة الوصْل، واستعمالُ همزةِ الوصْل، واستعمالُ همزةِ الوصلِ بدلَ همزةِ الْقطْعِ، وَيكثُرُ مِثْلُ هذَا في الشَّعْرِ لِمُرَاعَاةِ الوزن، ومنه قول جميل:

أَلاَ لاَ أَرَى «إِثْنَيْنِ» أَحْسَنَ شِيمَةً عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنِّي وَمِنْ جُمْل

فقطع همزة (اثنين) مع أنّها همزةُ وصْلٍ، وحدَثان الدهر نوائبه، وأراد بِكَلِمَةِ (جُمْل) فَرَسَهُ أو جَمَلَه.

### رابعًا: كراهية السمع لها:

كون الكلمة مكروهةً في السمع أي: كوئُها خشنَةً وَحْشِيَّةً، تَأْنُفُ منها الطِّبَاع، ومثَّلُوا لهذا العيب، بنفور السَّمْعِ عن كلمة (الْـجِرِشَّى) بِمَعْنَى (النفس) فعابوا على أبي الطيّبِ المتنبّي استعمالهَا في قَوْلِهِ يمدحُ سيف الدولة:

مُ الْحِرِشَى شَرِيفُ اللَّقَبْ كَرِيمُ الْجِرِشَّى شَرِيفُ النَّسَبْ

كَرِيمُ الجِرِشَى: أي: كريمُ النفس.

### ملاحظة:

هناك فصاحة للكلمة، وفصاحة للمتكلم.

فصاحة المتكلم: هي ملكة يستطيع بها المتكلم أن يُعَبِّرَ عَنِ الْمَقْصُودِ بكلامٍ فَصِيحٍ فِي أَيِّ غَرَضٍ كَانَ.

# وفصاحة المتكلم نوعان:

١ - غريزة: يَمُنُّ اللَّهُ بها عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فيجعله فصيحًا قوىً الكلام، شَدِيدَ الْحُجَّةِ وَالإِقْنَاعِ.

٢ - مُحْتَسَبَة: وذلك بالتَّمَرُّنِ عَلَى الخطابةِ، والتَّدْرِيب على الفصاحة، ودراسة فنون العربية من نحو وصرف وبلاغة، إلى غير ذلك.

فَقَدْ تَجِدُ طَالِبَ عِلْمِ صَغِيرًا، غَيْرَ أَنَّ لُغَتَهُ بَلِيغَةٌ عَظِيمَةٌ، وَقَدْ تَجِدُ عَالِمًا كَبيرًا، غَيْرَ أَنَّ لُغَتَهُ بَلِيغَةٌ عَظِيمَةٌ، وَأَيْضًا تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يَكُونُ فَصِيحًا فِي الْكِتَابَةِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ فَصِيحًا فِي الْكِتَابَةِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ فَصِيحًا فِي الْحَطَابَةِ.

فَلْتَنْظُرْ إِلَى كَلامِ ابْنِ الْجَوْزِى الْوَاعِظِ الْمَشْهُورِ، وَإِلَى كَلامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تَجَدُ بَيْنَهُ ا فَرْقًا كَبِيرًا مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرُ وَالأَدَاءُ اللغَوِيُّ، وَلا أَقْصِدُ الْقُوّةَ الْمَعْنَوِيَّةَ وَالاسْتِدُلالَ وَالأَدِلَّة.

فَابْنُ الْجَوْزِي كَانَ يَحْضُرُ لَهُ عَشَرَاتُ الآلافِ، يَسْمَعُونَ خُطْبَتَهُ، وَيَتَأَثَّرُونَ بِهَا، بَيْنِهَا ابْنُ تَيْمِيَةَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

# أقوال مأثورة اشتملت على مفردات غير فصيحة لعُيْب ما فيها:

١- كتب بعض أُمَراء بغداد رُقْعةً طرحها في المسجد الجامع حين مَرِضتْ أُمُّهُ،
 جاءَ فيها: (صِينَ امْرُؤُ وَرُعِي، دَعَا لِإمْرَأَةٍ إِنْقَحْلَةٍ مُقْسَئِنَةٍ، فَقَدْ مُنِيَتْ بِأَكْلِ
 الطُّرْمُوخِ، فَأَصَابَهَا مِنْ أَجْلِهِ الاسْتِمْصَالُ، أَنْ يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْهَا بِالاطْرغْشَاشِ
 والابْرغْشاش).

إِنْقَحْلَة: أي: مُسِنَّةٌ هَرِمَةٌ يَبِسَ جِلْدُهَا وسَاءَ حَالْهَا.

مُقْسَئِنَّة: أي: كبيرة السّنّ، ليس لها قدرة على الحركة.

الطُّرْمُوخ: الْـخُفَّاش.

الاستِمْصَال: إسهالُ الطبيعة.

الاطرغْشَاش والابرغْشاش: كلاهما بمعنى البرء من المرض.

٢- جاء في خُطْبَةٍ لابْنِ نُبَاتة، يَذْكُرُ فيها أَهْوَالَ يَوْمِ القيامة، قولُه: (اقْمَطَرَّ وَبَالْهُا، واشْمَخَرَّ نَكَالْهُا، فَهَا سَاغَتْ وَلاَ طَابَتْ).

اقْمَطَرَّ وَبَاهُا: أي: اشتَدَّ وعَظُمَ ثِقَلُها.

واشْمَخَرَّ نَكَاهُا: أي: اشْتَدَّ وارتَفَعَ وعَظُمَ عِقَابُهَا.

فَهَا سَاغَتْ وَلاَ طَابَتْ: أي فَهَا سَهُلَتْ ولاَ كَانَتْ طَيّبَة.

٣- قال امرؤ القيس حين أَدْركتْهُ المنيَّةُ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى مَلِكِ الرُّومِ يَسْتَنْجِدُهُ عَلَى قَلَةِ أَبيه: (رُبَّ جَفْنَةٍ مُثْعَنْجِرَةٍ، وَطَعْنَةٍ مُسْحَنْفِرَةٍ، وَخُطْبَةٍ مُسْتَخْضَرَةٍ، وَقَصِيدَةٍ مُحُبَّرَةٍ، تَبْقَى غدًا بِأَنْقِرَةٍ).

رُبَّ جَفْنَةٍ مُثْنْجِرَةٍ: أي: رَبِّ قَصْعَةِ طَعَامِ مَلاً ي.

وطَعْنَةٍ مُثْعَنْجِرَةٍ: أي: ورُبَّ طَعْنَةٍ بِرُمْح في الْقِتَالِ واسِعَةٍ.

٤ - رُوِيَ أَنَّ أُمَّ الهَيْمَ الأَعْرَابِيَّةَ قَالَت لأَبِي عُبَيْدة الرَّاوِية، حِينَ عَادَهَا فِي علَّةٍ أَصابَتْها: (كُنْتُ وَحْمَى سَدِكَةً، وَشَهِدْتُ مَأْدُبَةً، فَأَكَلْتُ جُبْجُبَةً مِنْ صَفِيفِ هِلَّعَةٍ، فَاعْتَرَتْنِي زُكَّنْتُ ).

فَقِيلَ لَهَا: أَيَّ شَيْءٍ تُقُولِينَ؟

فقالَتْ: (أَوَلِلنَّاسِ كَلاَمَانِ؟ والله مَا كَلَّمْتُكُمْ إِلاَّ بالْعَرَبِيِّ الْفَصيح).

كُنْتُ وَحْمَى سَدِكةً: وَحِمَتِ الْحُبْلَى، إِذَا اشْتَهَتْ شيئًا عَلَى حَبَلِهَا، فَهِي وَحْمَى.

سَدِكَةً: أي: مُولَعَةً بِنَوْعِ طَعَامٍ لِوَحَمِهَا.

وَشَهِدْتُ مَأْدُبَةً: المَأَدُبَةُ: الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ لِدَعْوَةٍ.

جُبْجُبَةً: الْجُبْجُبَةُ: الكَرِشُ يُجْعَلُ فيها اللّحم المقطَّعُ، ويُغْلَى ثُمَّ يُقَدَّدُ.

من صَفِيفِ هِلَّعَة: الصَّفِيفُ: رقائقُ اللَّحْم تُشْوَى.

والْهِلَّعَةُ: الأَنْثَى مِنْ أولاد المعز والغنم.

فَاعْتَرَتْنِي زُلَّخَةٌ: الزُّلْخَةُ: دَاءٌ يَأْخُذُ فِي الظَّهْرِ وَالْجِنبِ.



# كراهة التقعير في الكلام والتشدُّ ق

يُكْرَهُ التقعيرُ في الكلامِ، والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللَّغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم، ومما ورد من ذلك:

١ - عن ابن مسعود ﴿ وَهُنِينَ اللَّهِ عَالَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الْمُتَنَطِّعُونَ: الْمُبَالِغُونَ فِي الْأَمُورِ.

٢ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن الله الله عن الرّجالِ الله عن الله على الله عن الله عن الله على الله عن ال

٣ - عن جابر بن عبد الله وَ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

الثَّرْ ثَارُونَ : مفردها ثرْثار، وهو كثير الأكل والكلام.

الْمَتَشَدِّقُونَ: مفردها مُتَشَدِّق، وهو المتوسعُ في الكلامِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاطٍ، وقيل المستهزئُ بالنَّاسِ.

الْمُتَفَيْهِقُونَ: مفردها مُتَفَيْهِق، وهو المتوسع في الكلام الْـمُتَنَطِّع.

وَفَّحُ عِب (لاَرَّحِجُ الْهُجِّنِّ يَ لأَسِلْنَهُ (لاِنْزُهُ (لاِنْزُودُكُرِي www.moswarat.com

# البَانُ الثَانِي البَانِ عِلْمُ البَيَانِ عِلْمُ البَيَانِ

- = التشييه
- الاستعارة .
  - الكناية .
- المجاز المرسل.

رَفْخُ بعبس لانرَّعِن لِالْجَثَّرِيُّ لَسِكْنَرَ لافَزْنُ لالْفِرْدُونِ www.moswarat.com

5)



# القصل الأول الشييه

رَفَعُ معبس (الرَّحِمُ إِلَّهُ الْمُجَلِّي (أَسِلْتُهُمُ (الْفِرُووكِ (سِلْتُهُمُ (الْفِرُووكِ (www.moswarat.com

#### رَفَحَ مجد الارْجَوَى الاُحِجَّرَيَ السُكتِر الاِحِدَرُ الاِنْزووكِسِيّ www.moswarat.com

# الفصل الأول

### التشبيه

#### علم البيان:

البيانُ هو الكشف والإيضاح، وعلم البيان يشمل: (التشبيه - الاستعارة - الكناية - المجاز) ويعرف علم البيان بـ «الصورة البيانية» أو «الألوان البيانية» أو «اللون الخيالي».

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْـمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْـبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْـبَيَانِ لَسِحْرٌ» رواه البخارى.

أي أنَّ بَعْضَ البَيَانِ سِحْرٌ؛ لأنَّ صاحبَهُ يوضِّحُ المشكِلِ، ويكشفُ عن حقيقتِهِ بلغَتِهِ وَبَيَانِهِ، فَيَسْتَمِيلُ الْقُلُوبَ كَمَا تُسْتَمَالُ بالسِّحْرِ.

وقال بعضُهُمْ: ما يَجْذِبُ السمع بالسحر الحقيقي، وهو الذي يقال له السحر الحلال.

فالبيانُ مثلُ السِّحْرِ لاسْتِهَالَتِهِ قلوبَ السَّامِعِينَ بتَحْسِينِهِ وَتَنْمِيقِهِ كَهَا يُمِيلُهَا السِّحْرُ، قيل: القصدُ بهذَا الكلامِ الذَّمُّ؛ لأنَّ البَيَانَ يفعلُ في القلوبِ مِنَ الإِمَالَةِ والتَّحْرِيكِ ما يفعلُهُ السِّحْرُ، وقيل القصد به المدح، فإنَّ الله تعالَى امْتَنَّ على عبادِهِ بالبيانِ، فقال: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ﴿ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [الرحن: ٣، ٤].

المراد بالإنسان: جِنْسُهُ، والمراد بالبيان: الْـفَهْمُ وَالنَّطْقُ والإفْصَاحُ عَمَّا يريدُ الإفصاحَ عَنْهُ بالكلام الذي أداتُهُ اللسَانُ.

وقد اهتمَّ علماءُ البلاغةِ بشرحِ وتفصيلِ «عِلْم البيان» إذْ تبرُزُ في هذه الطُّرق مَهَاراتُ المتكلّمين في الإبانة عمَّا يريدون التعبيرَ عنه، مَقْرُونَةً هذه الإبانة بصُوَرٍ جماليةٍ ذاتِ تأثيرٍ في النفوسِ، وإمتاعِ للأذهانِ، ورِياضةٍ بديعةٍ للأفْكارِ.

البيان في اللغة: الوضوح والظهور، يقال لغة: بَانَ الشَّيْءُ بَيَانًا إِذَا اتَّضَحَ وَظَهَرَ.

# واضع هذا العلم:

ذكروا أنَّ أوَّل من دَوِّن مسائل علْم البيان أبو عبيدة (مَعْمَرُ بن المثنَّى) في كتابه: (مجاز القرآن)، وتَبِعَهُ (الجاحظ)، ثمَّ (ابْنُ المعتزّ)، ثُمَّ (قُدَامَةُ بْنُ جعفر)، ثُمَّ (أبو هِلاَل العسكري)، ثم جاء الشيخ (عبد القاهر الجرجاني)، فَأَحْكَمَ أَسَاسَهُ، وَأَكْمَلَ فِي بنْيَانِهِ.

# أولاً: التّشبيهُ:

هو تَصْوِيرُ شَيءٍ بشَيءٍ آخَرَ لِوُجُودِ عَلاقَةٍ بينهما تُسَمَّى (علاقة الْـمُشَابهَة)، مثل: الأُمُّ كالْـجَمَل في الصَّبْرِ.

تشبيهٌ للأُمِّ بالْجَمَلِ بواسطةِ حرفِ التشبيهِ (الكاف)، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بينها هو الصَّبْرُ، أَى قوة التَّحَمُّل.

ومثل قول الله: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤].

فَشَبَّهَ قلوبَهُمْ بالحجارةِ، بجامع القَسَاوَةِ في كُلِّ منهما، لكِنَّ قَسَاوَةَ قلوبِهِمْ قَسَاوَةٌ معنويَّةٌ تَجاهَ الحقِّ والخيرِ والفضيلةِ، أمَّا الحجارةُ فَقَسَاوَتُهَا مَادِّيَّةٌ.

#### أركان التشبيه:

١ - الْمُشَبَّهُ.

٢ - الْـُهُشَبُّه بهِ.

٣ - أداة التشبيه.

٤ - وجه الشبه.

ونلاحظ أن أداةَ التشبيه، تكون حرفًا، أو اسمًا، أو فعلًا.

#### حروف التشبيه:

١ - (الكاف) ويليها المشبه به، مثل: مُحَمَّدٌ كَالأَسَدِ.

٢ - (كأنّ) ويليها المشبّه، مثل: كَأَنَّ مُحَمَّدًا أَسَدُّ.

قالوا: والتشبيه بكأنَّ أَبْلَغُ منَ التشبيه بالكاف؛ لأنَّهَا مُرَكَّبَةٌ من الكافِ وأنَّ.

#### أسماء التشبيه:

ولها ألفاظ، منها: مِثْل - مَثِيل - شِبْه - شَبِيه - نَظِير..، ونحوها.

#### أفعال التشبيه:

ُ ولها ألفاظ، منها: «يُشْبِه - يُشَابِهُ - يُهَاثِل - يُنَاظر - يُحَاكِي - يُضَارِع» ونحوها من كُلّ ما يدلُّ على تشبيه بشيءٍ.

#### ما وجه الشبه؟

وجْهُ الشَّبَه، وهو مَا لُوحِظَ عند التشبيه اشتراك المشبَّه والمشبَّه به في الاتّصاف به، من صفة أو أكثر، ولو لم يتساويا في المقدار، ولو كانت ملاحظةُ الاشتراك خياليّة غير حقيقيّة، كتشبيهِ رَأْسِ إِنْسَانٍ مُنَفِّرٍ مُرْعِبٍ برَأْسِ الْغُوْلِ، وتَشْبيهِ السَّاحِرَةِ بأنَّ وَجْهَهَا كَوَجْهِ شَيْطَانٍ.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّماءِ تَصَدَّقُنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ

نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» رواه البخارى.

حيث شَبَّه (شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ) بـ (نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ).

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْظِيْهُ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِم وَهِيَ النَّخْلَةُ» رواه البخارى.

حيث شَبَّهَ (الشَّجَرَة) بـ (الْـمُسْلِم).

ومثل قول المعريّ يخاطب ممدوحه:

أَنْتَ كَالشَّمْسِ فِي الضِّيَاءِ وَإِنْ جَا وَزْتَ كِيوَانَ فِي عُلُو الْمَكَانِ

كيوان: اسمٌ لِكُوْكَبِ زُحَل أَبْعَدِ الكواكب السّيارة بالنسبة إلى الأرض.

فالمشبّه: في هذا التشبيه هو ما دلَّ عليه لفظ «أنْت».

والمشبَّهُ به: ما دل عليه لفظ «الشمس».

وأداة التشبيه: «الكاف» في عبارة «كالشمس».

ووجه الشّبه: ما دلّ عليه عبارة: «في الضياء».

ومثل قول آخر يخاطب ممدوحه:

أَنْتَ كَاللَّيْثِ فِي الشَّجَاعَة وَالإِقْ لَلَّهُ عَالِمَ وَالسَّيْفِ فِي قِرَاعِ الْخُطُوب

قِرَاعِ الْخُطُوبِ: أي: مصارعة الشدائد والتَّغَلُّبِ عليها.

في هذا البيت تشبيهان لمشبَّه واحد.

فالمشبه: «أنت».

والمشبّه به: «اللّيثُ» في التشبيه الأول و «السّيف» في التشبيه الثاني.

وأداة التشبيه: «الكاف».

ووجه الشبه: «الشجاعة والإِقدام» في التشبيه الأوّل، و «قِرَاع الخطوب» في التشبيه الثاني.



# أنواع التشبيه

# ١ - التَّشْبيهُ انْمُفَصَّلُ:

وهو ما ذُكِرَتْ فيهِ أركانُ التشبيهِ الأربعةِ.

نحو: مُحَمَّدٌ كَالْبَحْرِ فِي الْجُودِ.

محمد: مشبه.

البحر: مشبه به

أداة التشبيه: هي الكاف.

وجه الشبه: في الجود.

ومثل: زَيْدٌ كَالأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ.

زيد: مشبه.

الأسد: مشبه به

أداة التشبيه: هي الكاف.

وجه الشبه: في الشجاعة.

ومثل قول الشاعر:

خُلِقْتَ طَلِيقًا كَطَيْفِ النَّسِيمِ وَحُرًّا كُنُورِ الصُّحَى فِي سَهَاه

المشبه هو: (التاء) المتصلة بالفعل (خُلِقْتَ).

المشبه به: هو طيف النسيم.

أداة التشبيه: هي الكاف.

وجه الشبه: الطلاقة والحرية.

مثل قول الشاعر:

الْعُمْ رُمِ شُلُ الصَّيْفِ أَوْ كَالطَّيْفِ لَيْسَ لَهُ إِقَامَة

الْعُمْرُ: مُشَبّه.

مثل: أداة التشبيه.

الضيف، الطيف: مشبَّه به .

ليْسَ له إقامة: وجه الشبه.

هذا تشبيه مفصل.

٢ - التشبيه الْمُجْمَلُ:

هو الذي يُحْذَفُ منه أحدُ الركنين الآتيين (أداة الشبه - وجه الشبه)، فإذا حَذَفْنَا أداة التشبيهِ فقط، فهو تشبيهٌ مُجْمَلٌ، وإذا حَذَفْنَا وَجْهَ الشَّبَهِ فقط فهو تشبيهٌ مُجْمَلٌ أيضًا.

إذن: التشبيه المجمل يتكون من ثلاثة أركان هي: المشبه، والمشبه به، وركن من الركنين الباقيين.

مثل: مُحَمَّدٌ كَالأَسَدِ.

محمد: مشبه.

الأسد: مشبه به.

أداة التشبيه: هي الكاف.

ومثل: مُحَمَّدُ أَسَدٌ فِي الشَّجَاعَةِ.

محمد: مشبه.

أسد: مشبه به.

وجه الشبه: في الشجاعة.

ومثل: طَارِقٌ كَالثَّعْلَبِ.

طارق: مشبه.

الثعلب: مشبه به.

أداة التشبيه: هي الكاف.

ومثل: طَارِقٌ ثَعْلَبٌ فِي الْمَكْرِ.

طارق: مشبه.

ثعلب: مشبه به.

وجه الشبه: في المكر.

ومثل قول البحتري يمدِّحُ أميرَ المؤمنين المتوكّل على الله:

سى قُرَيْشٍ نَفْسًا وَدينًا وَعِرْضًا سَيَ صَمَاءً وأَصْبَحَ النَّاسُ أَرْضًا

يًـا ابْـنَ عَـمِّ النَّبِـيِّ حَقًّا وِيَا أَزْكَــ بِـنْتَ بِالْـفَـضْلِ وِالْـعُلُـوِّ فَأَصْبَحْــ

الممدوح: مُشَبَّه.

سماءً: مشبَّهُ به .

بالفضل والْعُلُو: وَجْهُ الشبه.

وأداة التشبيه غير مذكورة.

هذا التشبيه مُجْمَلٌ ذُكِرَ فيه وَجْهُ الشبّهِ، ولم تُذْكَرْ فيه أداة التشبيه.

# ٣ - التشبيه الْبَليغُ:

هو الذي يُحْذَفُ منه الركنان الآتيان (أداة الشبه - وجه الشبه)، ويبقى الركنان الآخران (المشبه - المشبه به).

مثل: مُحَمَّدٌ أَسَدُّ.

محمد: مشبه.

أسد: مشبه به.

ومثل: طَارِقٌ ثَعْلَبٌ.

طارق: مشبه.

أسد: مشبه به.

ومثل: الْـعَالِمُ سِرَاجٌ.

العالم: مشبه.

سراج: مشبه به.

ومثل قول الشاعر:

فَالأَرْضُ يَاقُونَةٌ وَالْجَوُّ لُؤْلُوَّةٌ

الأرض: مشبه.

ياقوتة: مشبه به.

الجو: مشبه .

لؤلؤة: مشبه به.

النبت: مشبه.

فيروزج: مشبه به.

الماء: مشبه.

بلور: مشبه به.

وَالنَّبْتُ فَيْرُوزُجٌ وَالْمَاءُ بلورُ

ومثل قول المرقّش الأكبر (شاعر جاهلي):

النَّشْرُ مِسْكٌ، والْوُجُوهُ دَنَ النِّيرُ وَأَطْرَافُ الأَكُفِّ عَنتُمٌ

في هذا البيت ثلاثة تشبيهات، هي من التشبيه البليغ، إذْ لم يذكر فيها أداة التشبيه وَلا وجْهُ الشبه.

النشر: الرائحة الطيبة.

الْعَنَم: نبات أملس له أزهار قِرْمِزِيّة، يُتَّخَذُ خِضَابًا.

التشبيه الأول: النَّشْرُ مِسْكٌ.

التشبيه الثانى: والْــوُجُوهُ دَنَانِيرٌ.

التشبيه الثالث: وَأَطْرَافُ الأَكُفِّ عَنَمٌ.

ويرى البيانيون أنّ التشبيه البليغ يعتَمِد على المبالغة والإغراق في ادّعاء أنَّ المشبَّهَ هو المشبَّهُ به نَفْسه، لذلك لا تُذْكَرُ فيه أداة التشبيه، ولا وجْهُ الشّبه.

ويأتي التشبيه البليغ على الصور التالية:

- المبتدأ والخبر، نحو: مُحَمَّدٌ أَسَدٌ الْجَمَلُ سَفِينَةُ الصِّحْرَاءِ.
  - الحال وصاحبها، نحو: هَجَمَ الْحُنْدِيُّ عَلَى الْعَدُوِّ أَسَدًا.

حَيْثُ شَبَّهَ الْجُنْدِيُّ بِالْأَسَدِ، و(أسدًا) هنا حال، وصاحب الحال هو الجندي.

- المفعول المطلق ، نحو: أَسْرَعَ الْحِصَانُ إِسْرَاعَ الطَّائِرَةِ.
   حيث شَبَّة الْحِصَانَ بالطَّائرَةِ.
- إضافة المشبه به، مثل: ظَهَرَ مِصْبَاحُ الْحَضَارَةِ فِي مِصْرَ.

نلاحظ هنا أن المشبه به مضاف وهو (مصباح)، والمشبه مضاف إليه وهو (الحضارة)، والأصل في القول: الْحَضَارَةُ مِصْبَاحٌ.

ومثل: نُورُ الْـعِلْمِ.

نلاحظ هنا أن المشبه به مضاف وهو (نور)، والمشبه مضاف إليه وهو (العلم)، والأصل في القول: العلم نور.

# شواهد على التشبيه من القرآن:

- (١) قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَنفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ۞ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْهِمَ هُوَاءُ ۞ ﴿ إِبراهيم: ٤٢، ٤٣].
- ﴿ أَفَعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾: تشبيه بليغ، إذ هي كالهواء في الْخُلُوّ منَ الإدراكِ لِشِدَّةِ الْهَوْلِ، والْهَوَاءُ فِي كلامِ الْعَرَبِ: الْخَلاءِ.
- (٢) قوله عز وجل: ﴿ قُل لَآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسَ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
- ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسَ ﴾: تشبيه بليغ، شبه الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ.

والرجس: حقيقته الخبث والقذارة.

- (٣) قوله عز وجل: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﷺ ﴾ [الفرقان: ٢٣].
- ﴿ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً ﴾: تشبيه بليغ، وهو تشبيهٌ لأعمالهِمْ بالْهَبَاءِ في عَدَمِ الانتفاعِ ...

الهباء: كائنات جسمية دقيقة لا تُرى إلا في أشعة الشمس، تلوح كأنها سابحة في الهواء، وهي أَدَقُ من الغبار، أي فجعلناه كهباءٍ منثور.

(٤) قوله عز وجل: ﴿ لَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٣].

ف ﴿ لَعَلَّكَ بَلِحِمٌ ﴾: تشبيه بليغ، شبه الله رسوله بمهلِكَ نفسِه أو قاتِلِهَا؛ حسرةً على الكافرين الذين لا يؤمنون.

والباخع: قاتلُ نَفْسِهِ، يقال: بَخَعَ الشاة، أى ذَبَحَهَا، كذا فسَّره ابن عباس وجاهد والسدي وابن جبير. وفَسَّرَهُ البخاري بمُهْلِك. وتفسيره يرجع إلى أبي عبيدة، وهو عِرْقٌ مُسْتَبْطِنٌ في القَفَا، فإذا بلغ الذابحُ البخاعَ فذلك أعمق الذبح، فالبخع: أصله أن يَبْلُغَ الذَّابحُ بالذَّبْحِ إلى القَفَا، ثم أطلق على القتل المشوب بغيظ.

(٥) قوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰۤ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱغۡتِيَا طَوۡعًا أَوۡ كَرْهًا قَالَتَاۤ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ۞ ﴾ [فصلت: ١١].

﴿ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾: تشبيه بليغ، أي وهي مثل الدخان، وقيل: أراد بالدخان هنا شيئًا مظلمًا، ومعنى ﴿ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ أنَّ أَصْلَ السماءِ هو ذلك الكَائِنُ المشبه بالدُّخَانِ، أي أنَّ السماءَ كُوِّنَتْ مِنْ ذَلِكَ الدُّخَانِ.

(٦) قوله عز وجل: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً
 وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٤].

﴿ وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً ﴾: تشبيه بليغ، حيث شبه السياءَ بالبناءِ، وجعل لكم السياءَ بمنزلة القبة المبنية المضروبة فوق رءوسكم، فأنتم ترونها بأعينكم مرفوعة فوقكم بغير عمدٍ.

قال الآلوسى: قوله: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً ﴾ قبة، ومنه أبنية العرب لقبابهم التى تضرب (تُبْنَى)، وإطلاق ذلك على السهاء على سبيل التشبيه، وهو تشبيه بليغ.

#### ٣ - التشبيه التمثيلي:

هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعًا من عدةِ أمورٍ، مثل قول الله: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ

ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُمۡ قَلدِرُونَ عَلَيْهَاۤ أَتُلَهُاۤ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].

شبه الله حالَ الدنيا في سرعةِ زوالهِا، وانقراضِ نعيمِهَا بعد إقبالها، واغترارِ الناسِ بهَا، وركونهم إليها بِحَال نباتِ الأرضِ ذهبَتْ نضرتُهُ فجأةً، فَجَفَّ وَصَارَ حُطامًا بَعْدَمَا زَهَا، وَالْتَفَّ وَتَكَاتف وَزَيَّنَ الأرضَ بِخُضْرَتِهِ، وعَمَّ نفعُه الإنسانَ والحيوانَ، واطْمَأَنَّ الناسُ إلى دُنُوِّ ثمرِهِ، وظنُّوا أنه قد سَلِمَ من الهلاك. ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من سُرْعَةِ الزَّوَالِ وانقراضِ النَّعِيمِ بعد الإقبال وعموم النفع واغترار الناس به واعتهادهم عليه.

ومثل قول الله: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَخْمِلُ أَشْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾ [الجمعة: ٥].

فالمشبَّهُ: هممُ الذين حُمَّلوا التوراةَ ولم يعقلوا ما بها.

والمشبَّهُ به: (الحمارُ) الذي يحملُ الكتبَ النافعةَ، دونَ استفادتهِ منها.

وأداةُ التشبيه: الكاف.

ووجهُ الشبَّهِ: الهيئةُ الحاصلةُ منَ التعبِ في حملِ النافعِ دونَ فائدةٍ.

فهذه الآيةُ تُشَبِّهُ اليهودَ الذين نَزَلَتْ عليهم (التوراة) فعَلِمُوا ما بها مِنْ شَرَائعَ وأحكام، وحَفِظُوا ما فيها، ثمَّ لَمْ يُنَفِّذُوهَا، ولَمْ يَعْمَلُوا بَهَا، شَبَّهَتْهُمْ بالحمارِ الذي يَحْمِلُ فوقَ ظَهْرِهِ أَثْقَالًا مِنَ الكُتُبِ والأَسْفَارِ النافعةِ.

وَوَجْهُ الشَّبَهِ: هو شَقَاءُ كُلِّ باستصحابِ ما يتضمن المنافعَ العظيمةَ والفوائدَ

الشريفة من غَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ على شَيءٍ من تلك المنافع أو يعود عليه بعض تلك الفوائد.

ومثل قول الشاعر:

نِهَايَسة أَهْوَاءِ الْقُلُوبِ بَعِيدَةٌ فَيَحْنُ كَطَيْرٍ يَبْتَغِي الْحَبَّ مُسْرِعًا

مِنْ دُونِهَا لِلْحَادِثاتِ مَصَائِدُ وَدُونَ اللذي يَبْغِيهِ فَخٌّ وَصَائِدُ

شَبَّهَ الشَّاعِرُ حَالَ الناسِ في الدنيا يَجِدُّونَ ويَجْتَهِدُونَ في الوصول إلى آمالهِم وأمانيِّهِم، فتقفُ الْخُطُوبُ والأحداثُ في طريقهم، وتَحُولُ بينهم وبينها بحالِ الطَّيْرِ تُسْرِعُ إلى التَقَاطِ الْحَبِّ فَيقِفُ الفَخُّ والصَّائِدُ في طريقها ويَحُولانِ بينها وبين الْحَبِّ.

ووجْهُ الشبه: هو الطَمَعُ في الوصول إلى شَيءٍ مَحَبُّوبٍ مَعَ وجودِ العَوَائِقِ التي تَمنَعُ من الوصول إليه.

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْنَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ الْبَقَرة: ٢٦١].

فقد شَبَّهَتِ الآيَةُ الْمَالَ الذي يُنْفَقُ في سبيلِ الله فيتَضَاعَفُ ويَتَزَايَدُ ثَوَابُه إلى سَبْعَ اللهِ عَنَّ الْمَعْفِ، يُشْبِهُ حَبَّةَ الْقَمْحِ التي زُرِعَتْ فأَخْرَجَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُبْكَةِ مائةُ حَبَّةٍ.

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكَمْ: «مَثَلُ الْـمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْـجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْـجَسِدِ بِالسَّهَرِ وَالْـحُمَّى» رواه مسلم.

حيث شَبَّهَ الْحَدِيثُ حَالَةَ الْمُؤْمِنِ بينَ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ، كَحَالَةِ عضو من

أَعْضَاءِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى من تَعَبٍ وأَلَمٍ، فَيَشْكُو بَاقِى الأَعْضَاءِ من التَّعَبِ والأَلَمِ. وجَذَا يَتَضِحُ أَنَّ التَّشْبِيةَ التَّمْثيلِيَّ يُشَبِّهُ حَالَةً بِحَالَةٍ أُخْرَى.

ومثل: (فَاطِمَةُ حَوْلَهَ صَدِيقَاتُهَا كَالْقَمَرِ حَوْلَهُ النُّجُومُ - زَيْدٌ يُوَاصِلُ الْمُذَاكَرَةَ وَالاجْتِهَادَ كَالْقَائِدِ الَّذِي يُهَيِّئُ نَفْسَهُ وَجُنُودَهُ لِلْفُوزِ فِي الْمَعْرَكَةِ - الشَّمْسُ وَقَدْ غَطَّاهَا السَّحَابُ فَتَاةٌ حَسْنَاءُ مُنْتَقِبَةٌ).

# ٤ - التشبيه الضِّمْني:

هو ما لم يُصَرَّحُ فيه بأركانِ التشبيه (المشبه - المشبه به) على الطريقة المعلومة؛ بل يُفْهَمُ من مَضْمُونِ الْكَلامِ وَسَيَاقِ الْحَدِيثِ، ولذلك سُمِّيَ بالتشبيهِ الضِّمْنِي، مثل قول أبي الطيب المتنبي:

# وَمَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ وَمَا لِجُرْحْ بِمَيِّتٍ إِيكِم

أَيْ أَنَّ الذي اعتادَ الهوانَ، يَسْهُلُ عليه تحمّلُه، ولا يتألمُ له، وليس هذا الادعاءُ باطلًا؛ لأنَّ الميتَ إذا جُرِحَ لا يتألمُ، وفي ذلك تلميحُ بالتشبيهِ في غير صراحةٍ، وليس على صورةٍ من صورِ التشبيهِ المعروفة.

فالشطر الثاني تشبيه ضمني، جاء لِيَدُلَّ على صِحَّةِ المعنَى في الشطر الأول؛ حيثُ إنَّنا قد عرفنا من البيت أنَّ الشاعرَ يُشَبِّهُ الشخصَ الذي يَقْبَلُ الذُّلَّ والْهَوَانَ، ولا يَغَارُ لِكَرَامَتِهِ بمثل الْمَيِّتِ الذي يُجْرَجُ جسدُهُ فلا يَشْعُرُ بأيِّ أَلَمٍ.

و مثل قول الله: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهْ تُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

هذا تشبيه ضمنى لِمَا يَنَالُهُ الْـمُغْتَابُ الظالِمُ مِنْ عِرْضِ الْـمُغْتَابِ الْـمظلوم على أفحش وجه، ولم يَقْتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم مطلق الإنسان، بجعله أخًا للآكل، ومنها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الآخر حتى جعله ميتًا.

وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جِيفَةً مُدَوَّدةً أن تأكل منها، كذلك فاكْرَهْ لَحْمَ أَخِيكَ.

شَبّه الاغْتِيَابَ من حيثُ اشْتِهَالِهِ على تَنَاوُلِ عِرْضِ الْمُغْتَابِ بآكلِ لَحْمِ الإِنْسَانِ مَيّتًا تشبيهًا تمثيليًّا، وَعَبَّرَ بالحالة الْمُشَبّهِ بها عَنِ الْحَالَةِ الْمُشَبَّهَةِ، وَلا الإِنْسَانِ مَيّتًا تشبيهًا تمثيليًّا، وَعَبَّرَ بالحالة الْمُشَبَّه بها أَفْحَشُ وَأَقْبَحُ، فَيَكُونُ التَّمْثِيلُ الْمَذْكُورُ تَصْوِيرًا لَلْغُتِيَابِ بأَقْبَحِ الصُّورِ، وذلك أَنَّ الإنسانَ يَتَأَلَمُ قَلْبُهُ من سَبِّ عِرْضِهِ، كها يَتَأَلَمُ للاغْتِيَابِ بأَقْبَحِ الصُّورِ، وذلك أَنَّ الإنسانَ يَتَأَلَمُ قَلْبُهُ من سَبِّ عِرْضِهِ، كها يَتَأَلَمُ عِنْ لَحْمِهِ وَدَمِهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ العَاقِلُ عن جَسْمُهُ من قَطْعِ لَحُمِهِ؛ بلْ عِرْضُهُ أَشْرَفُ مِنْ لَحْمِهِ وَدَمِهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ العَاقِلُ عن أَكْلِ لَحُومِ الناسِ امتنعَ كذلك عن سَبِّ عِرْضِهِمْ.

ومثل قول المتنبّي يمْدَحُ الْحُسَيْنَ بْنَ عليّ الْهَمَدَانِي ويَمْدَحُ أَباهُ:

وَأَصْبَحَ شِعْرِي مِنْهُمَا فِي مَكَانِهِ وَفِي عُنْقِ الْحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقْدُ

جاء في الشطر الثاني تشبيهٌ ضِمْنيٌ، وهو أنَّ شِعْرَه في ممدوحَيْهِ يُشْبِهُ الْعِقْدَ النَّفِيسَ فِي عُنْقِ الْـمَرْأَةِ الْـحَسْنَاء.

ومثل قول البحتري يَمْدَحُ «مُحَمَّد بْنَ عَلِيٍّ الْـقُمّي»:

ضَحُوكٌ إِلَى الأَبْطَالِ وَهُوَ يَرُوعُهُمْ وللسَّيْفِ حَدٌّ حِينَ يَسْطُو ورَوْنَقُ

يُفْهَمُ منَ الشطرِ الثاني ضِمْنًا تشبيهُ، وهو أنَّ مَمْدُوحَ الشَّاعِرِ كالسيفِ له صِفْتَانِ، يَسُرُّ الأَبْطَالَ بإِشْرَاقِهِ وَبَسَهَاتِهِ، وَيُرَوِّعُهُمْ بِسَطْوَةِ سُلْطَانِهِ.

ومثل قول أبي العتاهية:

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكُ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لاَ تَجْرِي على الْيَبَسِ

الشطر الثاني تَضَمَّنَ تَشبيهًا، ولم يأتِ مثلَ التشبيهِ المعهودِ من ذِكْرِ الْـمُشبَّهِ والمشبَّهِ به. وإيضاح هذا التشبيه الضمني هو أنّ مَنْ لم يسْلُكْ مسَالِكَ النَّجَاةِ تكون حالُهُ مثلَ حالِ السَّفينةِ البحريَّةِ إذا وُضِعَتْ في البَرِّ على اليابسة، فإنَّها لا تجري.

ومثل قول أبي تمّام:

أَصْبِرْ عَلَى مَضَضِ الْحَسُ وِدِ فَاتِلُهُ الْصَبِرْ عَلَى مَضَضِ الْحَسُ الْحَسُ وِدِ فَاتِلُهُ النَّالُ الْمَ تَجِدُ مَا تَأْكُلُهُ النَّالُ الْمَ تَجِدُ مَا تَأْكُلُهُ النَّالُ الْمَ تَجِدُ مَا تَأْكُلُهُ الْمَ

البيت الثاني اشتمل على تشبيهٍ ضمني واضح الدلالة.

ومثل قول أبي تمّام في رِثاءِ طَفْلَيْنِ لَعَبْد الله بن طاهر:

لَهَ فِي عَلَى تِلْكَ الشَّوَاهِدِ مِنهُمَا لَوْ أُمْهِلَتْ حَتَّى تَكُونَ شَمَائِلا إِنَّ الْسَعِلاَ الشَّوَاهِدِ مِنهُمَا أَيْقَنْتَ أَنْ سَيَصِيرُ بَدْرًا كامِلا

البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضِمْنِيِّ واضح الدلالة.

ونلاحظ من هذا التشبيه ما يلي:

- طرفا التشبيه «المشبه المشبه به» لا يفهان بسهولة ، وإنها يفهان بتأمل معنى الأبيات ومضمونها.
  - التشبيه الضمني لا تذكر فيه أداة للتشبيه إطلاقًا.
  - الطرف الثاني «المشبه به» يأتي على هيئة حكمة غالبًا .

من أمثلة التشبيه الضمني أيضًا قول الشاعر:

هُ وَ ذَا الْفَجْرُ فَقُومِي نَنْصَرِف عَنْ دِيَارٍ مَا لَنَا فِيهَا صَدِيق مَا عَسَى يَرْجُو نَبَاتٌ يَخْتَلِفُ زَهْرُهُ عَنْ كُلِّ وَرْدٍ وَشَقِيقٍ؟ وَجَدِيدُ الْقَلْبِ أَنَّى يَأْتَلِف مَعَ قُلُوبِ كُلِّ مَا فِيهَا عَتِيق؟ فالأبياتُ تدورُ حولَ اختِلافِ طبيعةِ الشَّاعِرِ عن طبيعةِ مجتمعِهِ؛ ولذا طَلَبَ من نفسِهِ الرحيلَ والانصِرَاف، منْ أَجْلِ هذا فالْبَيْتُ الثاني يُعَدُّ تشبيهًا ضِمْنِيًّا لِلْبَيْتِ الأول، حيث تستحيلُ حياةُ الشاعرِ وتصعبُ بينَ أفرادِ المجتمع، كما لِلْبَيْتِ الأول، حيث تستحيلُ حياةُ الشاعرِ وتصعبُ بينَ أفرادِ المجتمع، كما يَسْتَحِيلُ أَنْ يَعِيشَ كُلُّ ذِي عَقْلٍ مُفَكِّرٍ بينَ أولئك الجامدين الرَّجْعِيِّينَ من الشُّيُوخِ الْمُسِنِّينَ.

ومثل قول المتنبي:

وَجَاهِلٍ مَدَّهُ فِي جَهْلِهِ ضَحِكِي إِذَا رَأَيْتَ نُسُوبَ اللَّيْثِ بَارِزَةً

حَتَّى أَتَـتُهُ يَـدٌ فَرَّاسَـةٌ وَفَـمُ فَصَلَم اللَّهِ اللَّهُ وَفَـمُ فَلَا تَظُـنَّنَ أَنَّ اللَّهِ عَبْتَسِمُ

يُشَبِّهُ الشَّاعِرُ نفسَهُ فِي البيتِ الثاني بالأَسَدِ الذي يُكَشِّرُ عن أَنْيَابِهِ عند الْهُجُومِ عَلَى الفَرِيسَةِ، فَيَظُنَّهُ الْجَاهِلُ مُبْتَسِمًا، وهذا التشبيهُ يُوَضِّحُ مَعْنَى البَيْتِ الأوَّلِ، وَيُؤَكِّدُ صِحَّتَهُ؛ لِذَا فَهُوَ تَشْبيهٌ ضِمْنِيٌّ.

ومثل: أَيُّهَا الْـمُقَاتِلُ الْـمِحْجَامُ، لا تَخَفْ فَأَعْضَاؤُكَ لَنْ تَتَأَلَّمَ بَعْدَ تَمْزِيقِهَا، وَهَلْ يَضُرُّ الشَّاةَ سَلْخُهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا ؟.

ومثل قول الشاعر:

أَحَـرَامٌ عَـلَى بَلابِلِـهِ الـدَّوْحُ

حَـ لالٌ لِلطَّ يْرِ مِـنْ كُـلِّ جِـنْسِ

الْفَائِدَةُ الْبَلاغيَّةُ للتشبيه:

للتشبيه أَثَرٌ بَلاغِيٌّ وَجَمَالِيُّ، وذلك أنه يُوَضِّحُ الْفِكْرَةَ، وَيُقَوِّي الْـمَعْنَى من خلال التشخيص أو التجسيم أو التوضيح.

التشخيص، نحو: (هذا الكتابُ جَلِيسٌ)، حيثُ يجعلُ غيرَ العاقلِ شَخْصًا عَاقِلِ
 عَاقِلًا.

- التجسيم، نحو: (العِلْمُ كالنُّورِ الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ)، حيث يجعل الأمر المعنويَّ مَحْسُوسًا نَلْمَسُهُ أو نَرَاهُ.
- التوضيح: عندما يكون الطرفانِ مَحْسُوسَيْنِ أو مَعْنَوِيَيْنِ، نحو: (الْـجَمَلُ سَفِينَةُ الصَّحْرَاءِ الصَّدِيقُ جَنَّةٌ خَضْرَاءُ).

#### ملاحظة:

وهناك أيضًا تشبية مقلوب، وهذا التشبية مظهرٌ من مظاهرِ الفَنِّ والإبداعِ، كقوله تعالى حكايةً عن الكفار: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِبَوْا ۗ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِبَوْا ۗ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِبَوْا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، في مقامِ أنَّ الرِّبا مثلُ البيع، عكسوا ذلك لِظنَّ أنَّ الرِّبا منه أَنَّ الرِّبا عندهمْ أحلُّ من البيع؛ لأنَّ الغرضَ الربحُ، وهو أثبتُ وجودًا في الرّبا منه في البيع، فيكونُ أحقَ بالحلِّ على حدِّ زعمِهم.

### تنبيهان:

١ - بعضُ أساليب التشبيهِ أقوى من بعضٍ في المبالغةِ، ووضوحِ الدلالةِ ولها مراتبُ ثلاثةٌ:

أ - أعلاها وأبلغُها: ما حذف فيها الوجهُ والأداةُ، نحو: (محمد أسدٌ)، وذلك سُمِّيَ تشبيهًا بليغًا؛ لأنَّهُ يَسْمَحُ لِلْمُتَلَقِّي أَنْ يَصِلَ إِلَى وَجْهِ الشَّبَهِ، فَيَشْتَرِكَ فِي الْأَمْر.

ب- المتوسطة: ما تحذف فيها الأداة وحدها، كما تقول: (محمدٌ أسدٌ شجاعةً)، أو يحذف فيها وجه الشبه، فتقول: (محمدٌ كالأسدِ)، وبيان ذلك أنك بذكركِ الوجه حصرت التشابة، فلم تدع للخيالِ مجالًا في الظنّ بأن التشابة في كثيرٍ من الصفاتِ، كما أنك بذكرِ الأداةِ أقررتَ على وجودِ الاختلاف بين المشبّهِ والمشبّة به.

جـ - أقلُّها: ما ذكرَ فيها الوجهُ والأداةُ، وحينئذَ فقدتِ المزيتينِ السابقتينِ، مثل: محمدٌ كالأسدِ في الشجاعةِ.

٢ - قد لا يوفَّقُ المتكلِّمُ إلى وجهِ الشَّبهِ، أو يصلُ إليه بعد صعوبةٍ، وما أَقْبَحَ مِثْلَ هذا النوعِ، لَمَا فيه من القُبْحِ والشَّنَاعَةِ، حيثُ يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ السَّلِيمُ.

# 00000

### تدريبات

# (١) بَيِّنْ أَركان التشبيه فيها يأتي:

١ - زُرْنَا حَدِيقَةً كأنها الفِرْدوْسُ في الجمال والبهاء.

٢ - العالمُ سِراجُ أُمَّتِه في الهِداية وَتبديدِ الظلاَم.

٣ - أَنْت كالريح في العطاء والإنفاق.

٤ - العُمْرُ مِثْلُ الضَّيْفِ لِيْس لَهُ إِقامة.

٥ - كلامُ الشيخ كالشُّهْدِ في الحلاوة.

٦ - الناسُ كأَسْنان المُشْطِ في الاستواء.

٧ - أَقُوالُ الملوك كالسيوف القاضية في القَطع والفصل.

٨ - قلبُ الكافر كالحجارةِ قَسْوةً وصلابةً.

٩ - جبينُ فلانٍ كَصفْحةِ المِرْآة صفاءً وتلأْلوًا.

١٠ - قول الله: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللهِ أُولِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱللهِ أُولِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱللهِ أَولِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱللهِ أَولِيَآءً كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱللهِ اللهِ اللهِ

#### (٢) ضع مكان النقط مشبهًا به:

١ - اللاعب مثل ..... في السرعة.

٢ - العلماء يشبهون .... نورًا وهدًى.

٣ - كَأَنَّ القطَّ .....افتراسًا وقوةً.

| . 1 † 1 | tı :     |    | 8 t 1 | ۷ |
|---------|----------|----|-------|---|
| والجلد. | في الصبر | کـ | −الام | ζ |

٥ - المعلم ك..... يَحْرِقُ نَفْسَه؛ لِيُضِيءَ لِغَيْرِهِ .

#### (٣) ضع مكان النقط مشبهًا:

- ١ ..... مثل الفيل في الضخامة.
- ٢ ..... كالساعة في الانضباط.
- ٣ ..... يشبه الأب في الشكل.
- ٤ ..... في الكلام كالملح في الطعام.
- ٥ ..... كالنخلة تلقى بالحجر فتنزل الثمر.

# (٤) اجْعل كلُّ واحدٍ مما يأتي مُشبَّهًا به:

(بَحْر - أَسَد - ريح شديد - مِرْ آةٌ صافيةٌ - فاكهة).

# (٥) بيِّن كلَّ نوع من أنواع التشبيه فيها يأتي:

١ - خالد ثعلب في المكر.

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنَكُمْ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرُةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَدْلِ تَمْرُةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَارِي.
 لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» رواه البخارى.

٣ - قول النابغة الذبياني:

فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدمنهن كواكب

٤ - القناعة كنز لايفني.

٥ - قول الشاعر:

أحلامنا ترن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل

آلله : ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ مِا وَلَلِكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَوَلَهُ أَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ مِا وَلَلِكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ أَنْ كَمَثَلُ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ [الأعراف: ١٧٦،١٧٥].

٧ - قول الشاعر:

تَجِدُ الْكُتْبَ عَلَى النَّقْدِ كَمَ الْ تَجِدُ الإِخْوَانَ صِدْقًا وكِذَابِا

٨ - قول الأعشى:

كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا مَرُّ السَّحَابِ لارَيْثٌ ولا عَجَل

٩ - المدرس يشبه البحر الفياض.

١٠ - مصر أمنا ، ونحن بدونها كالغرباء .

١١ - قول الشاعر:

وَمَنْ يَهُنْ يَسُهُلِ الْهَوانُ عَلَيْهِ وَمَا لِجُرْحِ بِمَسِيَّتٍ إِيلام

۱۲ - قال على خيشف : «مثل الذي يعلم العلم ولا يعمل به مثل السراج الذي يضئ للناس ويحرق نفسه».

١٣ - قال صاحب كليلة ودمنة: «الدنيا كالماء المالح كلما ازددت منه شربًا
 ازددت عطشًا».

١٤ - الكتاب خير جليس.

١٥ - الكلب يُشْبهُ الذِّئبَ .

١٦ - هادم الأخلاق كناشر الفساد .

١٧ - وجهُ الطائع القائم كالبدرِ.

١٨ - طبعُ فريدٍ كالنسيم رقَّةً.

١٩ - يد أبي كالبحر جودًا.

٠٠ - كلام الشيخ كالدرِّ حسنًا، وألفاظُهُ كالعسل حلاوةً.

(٦) - اجعلْ كلَّ تشبيهٍ مما يلي مفصَّلًا ثم بليغًا:

١ - وجه مريم كالقمر.

٢ - ظفر الطفل مثل المخلب.

٣ - صوت الإمام يشبه البلبل.

٤ - المؤمن كالنخلة.

(٧) اجعل التشبيه التالي تشبيها تمثيليًّا مع تغيير ما يلزم:

١ - أبي معروف كالشمس.

٢ - الكتب مثل الأصدقاء.

٣- زيد وسعيد وعلي يشبهون الزهور.

2222



# الفصل الثاني الاستعارة

رَفْخُ عِب (لرَّحِيُ الْمُجَنِّي يُّ (لَسِّلَتُمَ الْاِفْرُو وَكُرِي (لَسِّلَتُمَ الْاِفْرُو وَكُرِي www.moswarat.com

# الْـفَصلُ الثانِى الاسْتِعَارَةُ

### الاسْتعَارَةُ:

أو هو طَلَبُ الإعَارَةِ، مثل: (اسْتَعَارَ الطَّالِبُ كِتَابًا مِنَ الأُسْتَاذِ).

الطالب: مُسْتعير.

الأستاذ: مُسْتعار منه.

الكتاب: مُسْتعار.

وهذه العمليةُ تُسَمَّى اسْتِعَارَةً.

#### الاستعارة في اللغة:

هى طلبُ شيءٍ ما للانتفاع به، زَمَنًا ما دُونَ مُقَابِل، على أن يَرُدَّهُ الْـمُسْتَعِيرُ إلى الْـمُستعار منه، عند انتهاءِ الْـمُدَّةِ الْـمَمْنُوحَةِ له، أو عند الطلب.

#### الاستعارة عند البيانيين:

هى استعمالُ لَفْظٍ ما، في غير ما وُضِع له، لعلاقة المشابهة، مع قرينةٍ مَانِعَةٍ عن إرادة المعنى الموضوع له في اصطلاح به التخاطب.

فمثلا عندما تقول: (تَكَلَّمَ شَيْخٌ شُجَاعٌ فَوْقَ الْمِنْبَرِ) فالمعنى هنا خالٍ من الاستعارة، لكن إذا أردت الاستعارة فإنك تستعمل أو تستعير كلمة أخرى من بيئة أخرى بشرط أن تكون هناك علاقة بين الكلمة المستعارة والمعنى المراد توضيحه، فتقول: (تَكَلَّمَ أَسَدٌ فَوْقَ الْمِنْبَرِ).

فأنتَ هنا استعرتَ كلمةَ (أسد) من بيئة الحيوان، وهي كلمةٌ تدلُّ على الشجاعة، ثمَّ استخدَمْتَهَا في بيئة الإنسانِ، لتستفيدَ من هذه الصفة لعلاقة المشابهة.

فالاستعارةُ تَشْبيهٌ حُذِفَ واحدٌ من طرفيه (المشبه - المشبه به)، وهي أكثر بلاغةً من التشبيه، ويتضح ذلك أَنَّكَ إذا قُلْتَ: (خَالِدٌ كَالأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ) فهذا تشبيهٌ مُفَصَّلٌ.

فإذا أَرَدْتَ أَنْ تَبَالِغَ أَكْثَرَ قُلْتَ: (خَالِدٌ كَالأَسَدِ - خَالِدٌ أَسَدٌ شَجَاعَةً).

فكلا المثالين تشبيهٌ مُجْمَلٌ.

فإذا أَرَدْتَ أَنْ تُبَالِغَ أَكْثَرَ قُلْتَ: (خَالِدٌ أَسَدٌ) فهذا تشبيهٌ بليغٌ، وهذه نهاية المبالغة في التشبيه.

#### انظر إلى هذه الأمثلة:

١ - خَالِدٌ كَالأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ.

٢ - خَالِدٌ كَالأَسَدِ.

٣ - خَالِدٌ أَسَدٌ.

نجد أن المشبه (خالد)، والمشبه به (أسد) هما ركنان أساسيان للتشبيه، لا يحذفان في التشبيه المفصل، ولا المجمل، ولا البليغ. بينها الركنان الآخران للتشبيه (أداة التشبيه - وجه الشبه) قد يجذفان.

إذن: عندنا ركنان أساسيان لا يُحْذَفَانِ، وهما (المشبه - المشبه به).

وركنان غير أساسيين، هما: (أداة التشبيه - وجه الشبه) وقد يُحْذَفَانِ على حسب رغبة المتكلم.

فإذا أردت أن تبالغ أكثر، وحَذَفْتَ أحدَ الركنين الأساسيين للتشبيه، أى (المشبه به) تكون بذلك قد انْتَقَلْتَ من التشبيه إِلَى الاسْتِعَارَةِ، وهذا معنى الاستعارة عند بعض البلاغيين، حيث يقولون: الاستعارة عبارةٌ عن تَشْبِيهٍ حُذِفَ منه أَحَدُ طَرَفَيْهِ أو رُكْنَيْهِ.

وهي من قبيل المجاز في الاستعال اللّغوي للكلام، وأصلُها تشبيهٌ حُذِفَ منه المشبّة وأداةُ التشبة ووجْهُ الشَّبَة، ولم يبق منه إلاَّ ما يدلُّ على المشبّة به، بأسلوب استعارة اللفظ الدال على المشبّة به، أو استعارة بعض مشتقّاته، أو بعض لوازمه، واستعالها في الكلام بدلًا عن ذكر لفظ المشبّة، مُلاَحَظًا في هذا الاستعال ادّعاءُ أنَّ المشبّة داخل في جنس أو نوع أو صِنْف المشبّة به، بسبب مشاركته له في الصفة الّتي هي وجه الشّبة بينها، في رؤية صاحب التعبير.

QQQ

# أنواع الاستعارة

أولا: الاستعارة التصريحية:

وهي التي يُصَرَّحُ فيها بالمشبه به ويُحْذَفُ المشبه.

مثل: (تَكَلَّمَ أَسَدٌ فَوْقَ الْمِنْبَرِ)، حيث شبه الشيخ بالأسد.

الشيخ: مشبه.

الأسد: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (الأسد)، والمحذوف، هو المشبه (الشيخ)؛ لذا فهى استعارة تصريحية.

ومثل قول الله تعالى: ﴿ الرَّ كِتَنبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى النُّورِ بِإِذِّنِ رَبِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ [إبراهيم: ١].

شَبَّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الْكُفْرَ بالظلماتِ.

الكفر: مشبه.

الظلمات: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (الظلمات)، والمحذوف، هو المشبه (الكفر)، لذا فهي استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به.

كما شَبَّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الإسلامَ بالنُّورِ.

الإسلام: مشبه.

النور: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (النور)، والمحذوف، هو المشبه (الإسلام)، لذا

فهي استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به، فهنا استعارتان تصريحيتان .

ومثل: (رَأَيْتُ أَسَدًا عَلَى فَرَسِهِ)، شَبَّهَ الرجل الشجاع بالأسد.

الرجل الشجاع: مشبه.

الأسد: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (الأسد)، والمحذوف، هو المشبه (الرجل الشجاع)؛ لذا فهي استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به.

ففي لفظة (أسد) في هذا المثال، استعارة تصريحية كما سبق، فإنه أراد تشبيه الرجل الشجاع بالأسد لعلاقة الشجاعة، فحذف المشبّه الذي هو الرجل الشجاع، وصرّح بالمشبّه به الذي هو الأسد، على سبيل الاستعارة التصريحية.

ومثل قوله: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتُّم نُورِهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ۞﴾ [الصف: ٨].

شَبَّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدِّينَ بالنُّورِ.

الدين: مشبه.

نور: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (النور)، والمحذوف، هو المشبه (الدين)، لذا فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به.

ومثل قوله: ﴿ وَأَغْتَصِمُواْ يَحَبُّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

شَبَّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدِّينَ بالْحَبْل.

الدين: مشبه.

الحبل: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (الحبل)، والمحذوف، هو المشبه (الدين)، لذا فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به.

ومثل قول الْحُطَيْئَةِ مُسْتَعْطِفًا الخليفةَ عُمَرَ بْنَ الخطاب:

خُمْرِ الْحَوَاصِلِ لا مَاءُ وَلا شَجَرُ فَاغْفِرْ، عَلَيْكَ سَلامُ الله يَا عُمَرُ

مَاذَا تَقُولُ لأَفْرَاحٍ بِذِي مَرَحٍ أَلْقَيْتَ كاسِيَهُمْ في قَعْرِ مُظْلِمَةٍ

الأولاد: مشبه.

الأفراخ: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (الأفراخ)، والمحذوف، هو المشبه (الأولاد)؛ لذا فهي استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به.

فقد شبه الشاعر أولادَه بالأفراخ الصغيرة، وحذف المشبه (الأولاد) وصرح بالمشبه به (الأفراخ)؛ لذا فهي استعارة تصريحية.

ومثل: (حَرَّرَ أُسُودُنَا مِصْرَ مِنْ ظُلْمِ الفَاسِدِينَ) حيث شبه الشبابَ بالأسود، وحذف المشبه (الشباب)، وصَرَّحَ بالمشبه به (الأسود)؛ لذا فهي استعارة تصريحية.

وكذلك قولك: (أَبْصَرْتُ قَمَرًا يُنَظِّفُ الْبَيْتَ).

شَبَّهَ الْمُتَكَلِّمُ الْبِنْتَ الْجَمِيلَةَ بِالْقَمَرِ.

البنت: مشبه.

القمر: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (القمر)، والمحذوف، هو المشبه (البنت)، لذا فهى استعارة تصرُّ يحية؛ لأنه صرح بالمشبه به.

ومثل قوله تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ [الفاتحة: ٦].

شَبَّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدِّينَ بالطَّرِيقِ، أي: الصِّرَاط.

الدين: مشبه.

الصراط: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (الصراط)، والمحذوف، هو المشبه (الدين)، لذا فهي استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به.

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَتِيِرَهُ فِي عُنُقِهِ - ۗ وَنُخُرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَنمَةِ
كِتَبًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣].

شَبَّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - عَمَلَ الإنسانِ بالطائرِ.

العمل: مشبه.

الطائر: مشبه به.

والمذكور هنا المشبه به، وهو (الطائر)، والمحذوف، هو المشبه (العمل)، لذا فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به.

والمراد بطَائِرِهِ: عَمَلُهُ الصَّادِرُ عنه باخْتِيَارِهِ وَكَسْبِهِ، حَسْبَهَا قَدَّرَهُ اللَّـهُ - تعالى -عليه من خَيْرٍ وَشَرِّ.

أى: وألزمْنَا كُلَّ إنسانٍ مُكَلَّفٍ عَمَلَهُ الناتج عنه، إلزامًا، لا فِكَاكَ لَه منه، ولا قُدْرَةَ له عَلَى مُفَارَقَتِهِ.

وعَبَّرَ - سبحانه - عن عَمَلِ الإِنسانِ بطَائِرِهِ؛ لأنَّ العَرَبَ كانوا - كما يقول الآلوسي - يَتَفَاءَلُونَ بالطَّيْرِ، فإذَا سافرُوا وَمَرَّ بهِمُ الطَّيْرُ من جِهَةِ الشِّمَالِ إِلَى الْسَمَالِ تَشَاءَمُوا، فلما نَسَبُوا الْيَمِينِ إلى الشمالِ تَشَاءَمُوا، فلما نَسَبُوا

الْـخَيْرَ وَالشَّرَّ إلى الطائر، استعير استعارة تصريحية، لما يشبهها من قدر الله - تعالى - وعمل العبد؛ لأنه سببٌ للخير والشر.

وقوله - سبحانه وتعالى-: ﴿ فِي عُنُقِهِ ، ﴾ تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباط بين الإنسان وعمله.

وَخَصَّ - سبحانه - العُنُقَ بالذِّكْرِ من بينِ سائرِ الأعضاء؛ لأنَّ اللزُومَ فيهِ أَشَدُّ، ولأنه العضو الذي تارةً يكونُ عليهِ ما يُزَيِّنُهُ كالقِلادَةِ وما يُشْبهُهَا، وتارةً يكونُ فيه ما يَشِينُهُ كَالْخُلِّ والقَيْدِ وما يُشْبهُهُمَا.

قال الإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ: ﴿ طَتِهِرَهُ، ﴾: هو ما طَارَ عنه مِنْ عَمَلِهِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ، وغير واحد – من خير أو شر، يلزم به ويجازى عليه

وقوله - سبحانه -: ﴿ وَنُحْرِج لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبَّا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ﴾ بيان لِحَالِهِ في الآخرة بعد بَيَانِ حَالِهِ فِي الدُّنْيَا.

والمراد بالكتاب هنا صَحَائِفُ أعمالِهِ التي سُجِّلَتْ عليهِ في الدُّنْيَا.

أى: أَلْزَمْنَا كُلَّ إنسانٍ مُكَلَّفٍ عَمَلَهُ الصَّادِرَ عنه فى الدنيا، وجعلناه مسئولا عنه دُونَ غيرهِ. أمَّا فى الآخرةِ فَسَنُخْرِجُ لهُ مَا عَمِلَهُ من خَيْرٍ أو شَرِّ (في كتاب يلقاه منشورا) أى: مفتوحًا بحيث يستطيع قراءَتَهُ، ومكشوفًا بحيث لا يملك إخفاء شيءٍ منه، أو تَجَاهُلَهُ، أو الْـمُغَالَطَةَ فيه.

كتابٌ ظهرَتْ فيه الْخَبَايَا والأسرار ظهورًا يغنى عن الشهود والجدال. كتاب مشتمل على كل صغيرة وكبيرة من أعمال الإنسان.

# انتبه!

الاستعارة كما قلنا: هي تشبيه حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ. مثل: (مَرْيَمُ كَالْقَمَرِ فِي الْجَمَاكِ) هذا تشبيهٌ مُفَصَّلٌ. احْذِفْ وَجْهَ الشَّبَهِ، تقول: (مَرْيَمُ كَالْقَمَرِ).

ثم احْذِفْ الأداةَ، تقول: (مَرْيَمُ قَمَرٌ).

ثم احْذِفْ أحدَ الطرفين، تقول: (رَأَيْتُ قَمَرًا يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ)، الآن لم يبق لنا من أركان التشبيه إلا طرف واحد، وهو المشبه به.

وعلى هذا فإذا أردت أن تذكر استعارة اذكر تشبيهًا تامًّا أولًا، ثم احذف منه، هكذا:

١ - احْذِفْ وَجْهَ الشَّبَهِ.

٢ - احْذِفْ أَدَاةَ التَّشْبيهِ.

٣ - احْذِفْ الْمُشَبَّهُ.

٤ - ثمَّ كَوِّنْ جُمْلَةً يَتِمُّ بَهَا الْكَلامُ.

وإذا أردت أن تمدح يوسف بالكرم، تقول: (يُوسُفُ كَالْبَحْرِ فِي الْكَرَمِ) هذا تشْبِيةٌ مُفَصَّلٌ.

احْذِفْ وَجْهَ الشَّبَهِ، تقول: (يُوسُفُ كَالْبَحْرِ).

ثم احْذَفِ الأَدَاةَ، تقول: (يُوسُفُ بَحْرٌ).

ثم احْذَفْ أَحَدَ الطرفين، تقول: (جَاءَنَا بَحْرٌ يُنْفِقُ وَلا يَخَافُ الْفَقْرَ)، الآن لم يبق لنا من أركان التشبيه إلا طرف واحد، وهو الشبه به.

وإذا أردت أن تمدح إبراهيمَ بالشجاعة، تقول: (إِبْرَاهِيمُ كَالأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ) هذا تشْبيهٌ مُفَصَّلٌ.

احذف وجه الشبه، تقول: (إِبْرَاهِيمُ كَالأَسَدِ).

ثم احذف الأداة، تقول: (إِبْرَاهِيمُ أَسَدٌ).

ثم احذف أحد الطرفين، تقول: (تَكَلَّمَ أَسَدٌ فَوْقَ الْمِنْبَرِ)، الآن لم يَبْقَ لنا من أركان التشبيه إلا طرف واحد، وهو المشبه به.

وهذا معنى أنَّ الاستعارةَ هي عبارةٌ عن تشبيهٍ حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ.

وإذا أردت أن تمدح الوزير بالْـمَكْر، تقول: (الْـوَزِيرُ كَالثَعْلَبِ فِي الْـمَكْرِ) هذا تشبيةٌ مُفَصَّلُ.

احْذِفْ وجه الشبه، تقول: (الْـوَزِيرُ كَالثَعْلَبِ).

ثم احْذِفْ الأداة، تقول: (الْـوَزِيرُ تعْلَبٌ).

ثم احْذِفْ أحد الطرفين، تقول: (تَوَلَّى ثَعْلَبٌ الْوِزَارَةَ)، الآن لم يَبْقَ لنا من أركان التشبيه إلا طرف واحد، وهو المشبه به.

# ثانيًا: الاستعارة المكنية:

هي ما حُذِفَ فيها المشَبَّهَ بهِ ورُمِزَ لهُ بشيء مِنْ لوازِمِهِ، مع ذِكْرِ الْـمُشَبَّهِ، مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّتِ ٱرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤].

شَبَّهَ اللَّهُ - سبحانه - الذُّلُّ بطَائِرٍ لهُ جَنَاحٌ.

الذل: مشبه.

الطائر: مشبه به.

والْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشَبَّه، وَهُوَ (الذُّل)، وَحَذَفَ الْمُشَبَّه بِهِ (الطائر)، لَكِنَّهُ وَكُرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ (الْجَنَاحُ)، لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَنَّه ذَكَرَ الْمُشَبَّهُ وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بِهِ.

ومثل حديث ابْنِ عُمَرَ ﴿ مِنْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى

خُسْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْم رَمَضَانَ» رواه البخارى.

شَبَّهَ الرَّسُولُ عَين الإسلامَ بالبيتِ.

الإسلام: مشبه.

البيت: مشبه به.

والْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشَبَّه، وَهُوَ (الإسلام)، وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بِهِ (البيت)، لَكِنَّهُ ذَكَرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ (بُنِيَ)، لِذَا فَهِيَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَثُه ذَكَرَ الْمُشَبَّة وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بِهِ.

ومثل: (بَكَتِ السَّمَاءُ عَلَى الشَّهِيدِ) شَبَّهَ السَّمَاءَ بِإِنْسَان يَبْكِي.

السماء: مشبه.

الإنسان: مشبه به.

والْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشَبَّه، وَهُوَ (السهاء)، وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بِهِ (الإنسان)، لَكِنَّهُ ذَكَرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ (يَبْكِى)، لِذَا فَهِى اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَنَّه ذَكَرَ الْمُشَبَّة وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بِهِ.

ومثل قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَ ٱلْمُلُهَا أَنْهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ وَظَنَ بِٱلْأَمْسِ ﴾ [يونس: ٢٤].

شَبَّهَ اللَّهُ - سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الأَرْضَ بِالْمَرْأَةِ التِي تَتَزَيَّن.

الأرض: مشبه.

المرأة: مشبه به.

والْـمَذْكُورُ هُنَا الْـمُشَبَّه، وَهُوَ (الأرض)، وَحَذَفَ الْـمُشَبَّة بهِ (المرأة)، لَكِنَّهُ ذَكَرَ الْـمُشَبَّة وَكُرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ (ازَّينت)، لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الْـمُشَبَّة وَحَذَفَ الْـمُشَبَّة بهِ.

والزخرف: اسم الذهب، وأُطْلِقَ عَلَى ما يُتَزَيَّنُ به مما فيه ذَهَبٍ وتَلْوِينٍ مِنَ الثَيْرَيَّنُ، فَتُحْضِرُ أَحْسَنَ ثَيَابَهَا الثيابِ والْحُلِيِّ، وَشَبَّهَتِ الأرضَ بالمرأةِ حين تريد التَّزَيُّنَ، فَتُحْضِرُ أَحْسَنَ ثَيَابَهَا من حُلِيٍّ وألوان.

وذكر ﴿ وَٱزَّيَّنَتْ ﴾ بعد ﴿ زُخْرُفَهَا ﴾ ؛ لأن المرأة تأخذ زخرفَهَا للتزين. وأصل (ازَّيَّنَتْ): تَزَيَّنَتْ، فَقُلِبَتْ التاءُ زَايًا؛ لتدغم في الزاي فَسُكِّنَتْ وَأُدْغِمَتْ واجتلبت همزة الوصل لأجل النطق بالساكن.

ومثل قول تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَا حَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥، ٢١٥] ، شَبَّهَ اللَّهُ - تَعَالَى - الرَّسُولَ عَيَّا اللَّهُ بِالطَّائِرِ الذي له جناحٌ.

الرسول: مشبه.

الطائر: مشبه به.

والْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشَبَّه، وَهُوَ (الرسول) الذي خُوطِبَ بَهَذِهِ الآياتِ، وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بِهِ (الطائر)، لَكِنَّهُ ذَكَرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ (جناحك)، لِذَا فَهِيَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأنَّهُ ذَكَرَ الْمُشَبَّة وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بِهِ.

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، وَخَفْضُ الْحَبَنَاحِ تَمْثِيلٌ للرفق والتواضُع بحال الطائر إذا أراد أن يَنْحَطَّ للوقوع خَفَضَ جَنَاحَهُ يُرِيدُ الدُّنُوَّ، وكذلك يَفْعَلُ إذا لاعَبَ أُنْثَاهُ، حيث يَمِيلُ إِلَى الْمُسَالِلَة والرفق، أو الذي يَتَهَيَّأُ لاحْتِضَانِ فِرَاحِهِ.

وقد انتشرَ أَمْرُ الْـجناح حتى صار كالمثل في التواضع واللين في المعاملة. وضد ذلك رفع الجناح تمثيل لِلْجَفَاءِ وَالْـقَسْوَةِ وَالشِّدَّةِ.

ومثل قوله تعالى حكايةً عن فرعون: ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ ۗ فَٱلْيَمِّ ۗ فَٱلْيَمِّ ۗ فَٱلْيَمِّ أَلْهُمْ فِي ٱلْيَمِّ ۗ فَٱلْنَظُرْ كَيْفَكُانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴿ [القصص: ٤٠].

شَبَّهَ اللَّهُ - سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فرعونَ وجُنُودَهُ بِحَصَيَاتٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَخَذَهُنَّ فِي كَفِّهِ فَأَلْقَاهُنَّ فِي البحر.

فرعونُ وجُنُودُهُ: مشبه.

حَصَيَات: مشبه به.

والْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشَبَّه، وَهُوَ (فرعونُ وجُنُودُهُ)، وَحَذَفَ الْمُشَبَّهَ بِهِ (حَصَيَات أَوْ حِجَارَة)، لَكِنَّهُ ذَكَرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ (فنبذناهم)، لِذَا فَهِيَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُشَبَّهَ وَحَذَفَ الْمُشَبَّهَ بِهِ.

ومثل قوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَنحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنخِرِينَ ﴿ وَالزمر: ٥٦] شَبَّهُ اللَّهُ - تَعَالَى - الْحَسْرَةَ بالعَاقِلِ الذِي يُنَادَى لِيُقْبِلَ.

الحسرة: مشبه.

العاقل: مشبه به.

والْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشَبَّه، وَهُوَ (الحسرة)، وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بهِ (العاقل)، لَكِنَّةُ ذَكَرَ الْمُشَبَّة وَهُوَ النداء (يا)، لِذَا فَهِيَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُشَبَّة وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بهِ.

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ [القلم: ٥١، ٥٢]. عَرَّفَ اللَّهُ رسولَه عَرَّفِي بعض ما تَنْطَوِي عَلَيْهِ نُفُوسُ الْـمُشرِكينَ تِجَاهِ النبيِّ عَرَفُ من الْحِقْدِ وَالْخَيْظِ وإِضْهَارِ الشَّرِّ عندما يَسْمَعُونَ الْـقُرْآنَ.

لَيُزْلِقُونَكَ: أي يُسْقِطُونَكَ وَيَصْرَعُونَكَ ويُمْلِكُونَكَ. وقال القرطبي: يقال: زَلَقَ السَّهْمُ وزَهَقَ، إذا نَفَذَ.

شَبَّهَ اللَّهُ - سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الأَبْصَارَ بالسِّهَام التي يُضْرَبُ بها.

الأَبْصَارَ: مشبه.

السِّهَام: مشبه به.

والْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشَبَّه، وَهُوَ (الأَبْصَارَ)، وَحَذَفَ الْمُشَبَّهَ بِهِ (السِّهَام)،

لَكِنَّهُ ذَكَرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ (يُزْلِقُونَكَ)، لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الْـمُشَبَّهُ وَحَذَفَ الْـمُشَبَّهُ بِهِ.

ومثل: (جُنُودُنَا يَفْتَرِسُونَ الأَعْدَاءَ) شَبَّهَ الجنود بأُسُودٍ يفترسونَ الأعداءَ.

الجنود: مشبه.

الأسود: مشبه به.

والْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشَبَّه، وَهُوَ (الجنود)، وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بِهِ (الأسود)، لَكِنَّهُ ذَكَرَ الْمُشَبَّة بَعْ الْسِعَارَةُ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُشَبَّة وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بِهِ.

ومثل: (لِلْحُرِّيَّةِ بَابٌ) شَبَّهَ الحرية بمنزلٍ له باب.

الحرية: مشبه.

منزل: مشبه به.

والْـمَذْكُورُ هُنَا الْـمُشَبَّه، وَهُوَ (الحرية)، وَحَذَفَ الْـمُشَبَّهَ بِهِ (منزل)، لَكِنَّهُ

ذَكَرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ (باب)، لِذَا فَهِيَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الْـمُشَبَّة وَحَذَفَ الْـمُشَبَّة بهِ.

ومثل قول الشاعر:

نَسِى الطّين سُاعَةً أنَّهُ طِيهِ لنَّ حَقِيرٌ فَصَالَ تِيهًا وَعَرْبَد

شَبَّهَ الشاعر الطين بإنسان ينسى.

الطين: مشبه.

إنسان: مشبه به.

والْـمَذْكُورُ هُنَا الْـمُشَبَّه، وَهُوَ (الطين)، وَحَذَفَ الْـمُشَبَّة بِهِ (إنسان)، لَكِنَّهُ ذَكَرَ الْـمُشَبَّة بِهِ الْسَان)، لَكِنَّهُ ذَكَرَ الْـمُشَبَّة بَعْدَرَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لَأَنَّهُ ذَكَرَ الْـمُشَبَّة وَحَذَفَ الْـمُشَبَّة بِهِ.

ومثل: (الْقَائِدُ يَزْأَرُ فِي حَدِيثِهِ) شَبَّهَ المتكلمُ القائدَ بأَسَدٍ يَزْأَرُ.

القائد: مشهه.

أسد: مشبه به.

والْمَذْكُورُ هُنَا الْمُشَبَّه، وَهُو (القائد)، وَحَذَفَ الْمُشَبَّه بهِ (أسد)، لَكِنَّهُ ذَكَرَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ (يزأر)، لِذَا فَهِيَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُشَبَّه وَحَذَفَ الْمُشَبَّة بهِ.

إذن الاستعارة المكنية: يَتِمُّ حَذْفُ الْمُشَبَّهِ به، وإبقاء صفة من صفاته، أو لازمة من لوازمه، مثل: (الأَزْهَارُ تَبْتَسِمُ) حيث شبه الأزهار (المشبه) بالإنسان (المشبه به) وحذف المشبه به، وهو الإنسان، وأبقى على شيء من صفاته، وهو الابتسام، على سبيل الاستعارة المكنية.

ثالثا: الاستعارة التمثيلية:

وهي أَنْ تَسْتَعِيرَ مثلا مِنَ الأمثالِ مُنْ قِصَّتِهِ الأَصْلِيَّةِ، وَتَطْلِقَهُ عَلَى مَوْقِفٍ جَدِيدٍ يُشْبهُ الْـمَوْقِفَ الأَصْلِي، ومنها: (وَمْنْ يَبْذُر الشَّوْكَ يَجْنِ الْـجِرَاحَ).

وهذا المثلُ يُقَالُ في أَيَّةِ قِصَّةٍ حاضرةٍ مُشَابِهةٍ لِهَذِهِ القصة القديمة؛ لكن يُحَافَظُ على للفظه وشكلِه على سبيل الاستعارة التمثيلية، وهكذا باقي الأمثال.

والاستعارة التمثيلية كانت في الأصل تشبيهًا تمثيليًّا حذف منه المشبه، أي القصة الحاضرة، وذكر فيها المشبه به أي: القصة القديمة مع الحفاظ على كلمات المثل وشكله، ومن هذه الأمثال:

١ - قول الرسول عَلَيْكُم: «لاَ يُلْدَغُ الْـمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ» رواه البخارى ومسلم.

هذه العبارة النبوية تُسْتَعْمَل على سبيل (الاستعارة التمثيليّة) للتحذير من تَكْرَارِ العمل الذي سَبَّبَ مشكلةً، وتقال لمن نَالَ أَذى وَيَخْشَى تَكْرَارَ ذلك الأذى.

 ٢ - إذا رأى الناسُ اجْتِهاعَ جُمهورٍ كَثِيرٍ على عالمٍ، أو واعظٍ، أو زعيم، أو كثرة إقبالهم على سوقٍ من أسواق التجارة، تمثّل قائلهم بقول الشاعر:

وَالْمَ وْرِدُ الْعَ لْنُ كَالْمَ الْرَّحَ الْمَ الْمُ الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ال

هذا القول يُسْتَخْدَمُ على سبيل (الاستعارة التمثيليّة) مرادًا به غير معناه الأصلي الذي قاله الشاعر للدلالة به عليه.

٣ - ويُقالُ لِمَنْ يُنْصَحُ بأنْ يَتَّخِذَ من وسائل القوة مَا يَصْلُح لتحقيق تَغَلَّبه على الصِّعاب الشديدة الَّتي تواجهه: (إِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ).

٤ - ويقال لمن يعمل جاهدًا في إقامة الفروع قبل العمل بتأسيس الأصول:
 (مَنْ بَنَى عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَبِنَاؤُه مُنْهَارٌ).

أو (قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ بِنَاءَكَ أَرْسِ أُسُسَهُ وَدَعَائِمَهُ).

٥ - ويقال لمن يَثْرُكُ العملَ زاعمًا أَنَّ التوكُّلَ على الله يكفيه، ما قال الرسول على الله يكفيه، أَمْ أَتَوكَّلُ؟ قال: «اعْقِلْهَا عَلَيْكُ للأعرابي حين سأله: أَأَعْقِلُ نَاقَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ أَتَوكَّلُ؟ قال: «اعْقِلْهَا وَتَوكَّلُ».

٦ - ومثل (سَبَقَ السَّيْفُ الْعَزْلَ) يُقالُ لمن ضَاعت منه الفرصة التي كان يَرْجُو تَحْقِيقَهَا.

٧ - ومثل (كَيْفَ أُعَاوِدُكَ وَهَذَا أَثَرُ فَأْسِكَ؟) يقال لَمِن أَخْلَفَ وعْدَهُ مَرَّةً ويخشى تكرار ذلك الأذى حيث وَرَدَ في قصة خيالية أن حَيَّةً لَدَغَتْ شَخْصًا، فَخَافَتْ أن يقتلَهَا أُخُو هذا الشَّخْصِ بالثَّأْرِ، فَعَقَدَتْ مَعَهُ صُلْحًا عَلَى أَلا يَضْرَّهَا بشَرْطِ أَنْ تَتْرُكَهُ يَرْعَى فِي أَرْضِهَا.

وفي يوم وَجَدَهَا عِنْدَ بَابِ جُحْرِهَا، فتذكر أنها قاتلة أخيه فثارتْ نَفْسُهُ، فَضَرَبَهَا بِالفَأْسِ، فلم يَقْتُلْهَا، وهَرَبَتْ منه، وقَدْ تَرَكَت الفأس أثرًا عَلَى بَابِهِا، فَخَافَ منها وطلب إليها أن تجددالعهد السابق معها، فقالت: كَيْفَ أُعَاوِدُكَ وَهَذَا أَثَرُ فَأْسِكَ ؟

٨ - ومثل (قَطَعَتْ جَهِيزَةُ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ) يُقالُ لَمِنْ جَاءَ بالْحَلِّ الْفَاصِلِ
 عِنْدَ الاخْتِلافِ .

وهذا النوع من الاستعارة يستعملها الناس في مخاطباتهم وأمثالهم الدارجة، في فصيح الكلام العربي، وفي اللِّسان العامّي الَّذي يتخاطبُ عامَّةُ الناس به، ويُسْتَعْمَل أيضًا في غير العربيَّة من اللُّغات الإِنسانيَّة الأخرى.

فمن العاميّ قولُ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا صَاحِبَ صَنْعَةٍ أَوْ مَهْنة يُهْمِلُ أَشْيَاءَهُ الْخَاصَّةَ التي يَصْنَعُ مِثْلَهَا لِغَيْرِهِ بِإِتقَانٍ: (بَابُ النَّجَّارِ مَحْلَع) أو (السّكَافِي حَافِي وَالْحَايك عُرْيَانِ).

### تنبيه:

حين تجري العبارة تجُرى الأمثال، وتُصْبِحُ مثلًا، فإنَّها تُسْتَعار بلفظها دُونَ تَغْييرٍ، فيخاطَبُ بها المفرد والمذكر وفروعهما: (المؤنث - المثنى - الجمع) وَفْقَ صِيغَتِهَا التي وَرَدَتْ دُونَ تَبْدِيلِ وَلا تَعْدِيلِ.

# ومنها الأمثال التالية:

١ - قولهم: (أَحَشَفًا وَسُوءَ كِيلَة).

الْحَشَفُ: التمر الردئ الذي فَقَدَ خصَائصه، الكِيلَةُ: هَيْئة الكَيْل.

هذا مثل يُقال لمن يُظْلَمُ مِنْ جِهَتَيْنِ.

٢ - قولهم: (الصَّيْفَ ضَيَعْتِ اللَّبَنَ)، مثلٌ يُقال لَمِن فَرَّطَ بطَلَبِ حَاجَتِهِ عِنْدَ
 مَمَّتُنِهِ، ثمَّ طَلَبَهَا بَعْدَ فواتِ أَوَانِهَا.

وأصل المثل أنّ امرأةً طَلَبْتُ الطَّلاقَ من زَوْجِهَا الْغَنِيِّ، وكان ذلك في زَمَنِ الصَّيْفِ، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتِ ابْنَ عَمِّهَا، وَكَانَ شَابًّا مُعْدَمًا، فَمَرَّتْ فِي الشِّتَاءِ بأَرْضِهَا، إِبِلُ زَوْجِهَا السَّابِقِ، فَأَرْسَلَتْ خَادِمَهَا إليه تَطْلُبُ مِنْهُ لَبَنًا، فَقَالَ: «الصَّيْفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَن» فسَارَتْ عبارتُه مثلًا.

# ملاحظة:

والحقائقُ السَّامِية في مَعَانيهَا وأهدافِهَا تأخذُ صورتَهَا الرَّائعَةَ إذا صِيغَتْ في قَالِبٍ حِسِّيٍّ يُقَرِّبُهَا إلى الأفهامِ بقياسِهَا عَلَى المعلوم اليقيني، والتمثيل هو القالبُ الذي يُبْرِزُ المعاني في صورة حَيَّةٍ تَسْتَقِرُ في الأذهان، بتشبيهِ الغائبِ بالحاضر، والمعقول بالمحسوس. وقياس النظير على النظير، وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجَمَالا، فكان ذلك أَدْعَى لتقبل النفس له، واقتناع العقل به، وهو من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحى إعجازه.

ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف، ومنهم من عَقَدَ لها بَابًا في كتابٍ من كتبه، فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماوردي، وعَقَدَ لهَا السيوطي بَابًا في الإتقان، وابن القيم في كتاب أعلام الموقعين. حيث تتبع أمثال القرآن التي تَضَمَّنَتْ تَشْبِيهَ الشَّيءِ بنظيرِهِ، والتسوية بينهما في الحكم – فبلغت بضعة وأربعين مثلا.

وَذَكَرَ الله في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال، مثل:

قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد: ١٧].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٥].

وقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ۞ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧].

وعن عليِّ خَيْسَتُ أَن رسول الله عَيَّكِ قَال: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْـقُرْآنَ آمِرًا وَرَاجِرًا، وَسُنَّةً خَالِيَةً، وَمَثَلًا مَضْرُوبًا».

# الفائدة البلاغية للاستعارة:

للاستعارة فَوَائِدُ بَلاغِيّةٌ وجَمَالِيَّةٌ، ذلك أنها تُوَضِّحُ الْفِكْرَةَ، وَتُقَوِّي الْمَعْنَى من خِلالِ التَّشْخِيصِ، أو التَّوْضِيحِ.

التشخيص، نحو: (بَكَتِ السَّهَاءُ عَلَى الشَّهِيدِ) استعارة مكنية ، حيث شبه السهاء بإنسان يبكي، سرجمالها التشخيص .

التجسيم، نحو: (لِلْحُرِّيَةِ بَابٌ) استعارة مكنية، حيث شبه الحرية بمنزل له باب، سِرِّ جَمَالِهَا التجسيم، أي تجسيم معنوي.

التوضيح، نحو: (عَبَرَ أُشُودُنَا الْقَنَاةَ) استعارة تصريحية، حيث شبه الجنود بالأسود، وسِرُّ جَمَالِهَا التوضيح؛ لأنَّ كلا من الْـمُشَبَّهِ وَالْـمُشَبَّهِ به حِسِّيَّان.

# 20200

# تدريبات

# (١) عين الاستعارة التصريحية والمكنية مما يلي:

١ - قول الله: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ رُنُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ النَّاس كَمَن مَّثَلُهُ ، فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٢١٥، ٢١٥].

٣ - قول الرسول عَيَّاتُ : «لاَ يُلْدَغُ الْـمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ» رواه البخارى ومسلم.

٤ - قول الشاعر:

سَيرَانا الدَّهْرُ نَمْضِي خَلْفَهَا

٥ - قول الشاعر:

فَهَ ـــ يَّا نَنْ ـــ زع الــــشَّرَّا

وتَــــبْحَث في تَـــنايــاك

7 - قول الشاعر:

نَسِيَ الطِّينُ سَاعةً أنَّـهُ طِينٌ

٧ - قول الله: ﴿ آهَدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ﴾ [الفاتحة: ٦].

٨ - قول الشاعر:

يَخْطُ و بِ رَجَاءٍ بَ سَمَّام هَــتَفَ الــتَّاريخُ بِـهِ فَــصَحَا

٢ - قول تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ

وَحْدَةً مَدْشُبُوبَةً بِاللَّهَدِ

وَهَـــيَّا نَحْطِـــمُ الطُّغْــيَان عَـنِ الخِيرِ عَـنِ الإيسمَان

حَقِيرٌ فَصَالَ تِيهًا وعَرْبَد

وَطَنِسى وَصَابَايَ وَأَحْالامِي

وَمَهِ ضَى وَتُهِ اللَّهِ وَمَهُ مَهِ مَهِ مَهِ وَمُهُ

٩ - قول الشاعر:

أَحَرَامٌ عَلَى بلابلِهِ السُّوحُ حَللاً لِلطَّيرِ مِنْ كُلِّ جِنسِ

١٠ - لا تَعجَبْ يَا أَخِي مِنْ رَجُلِ ضَحِكَ الْمَشِيبُ بِرَأْسِهِ فَبَكَى.

١١ - الفَاسِدُونَ قَوْمٌ يَصُومُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ويُفْطرون عَلَى الْفَحْشَاءِ.

١٢ - الْجَاهِلُ سَمِينُ الْمَالِ مَهْزُولُ الْمَعْرُوفِ.

١٣ - وقال البحترى:

فَا قَاتَكَتْ عَنْهُ المَنَايَا جُنُودُهُ

١٤ - قال الشاعر:

وَإِذَا السَّعَادَةُ لاحظَتْكَ عُيُونُهَا

١٥ - قال أبو العتاهية:

أتتتُهُ الخِلاَفَةُ مُتنقادةً

١٦ - قول الشاعر:

نَسبُثُ بِهَا رُوحَ الْحَسيَاةِ قَسوِيَّةً سَلامًا شَبَابَ النِّيلِ فِي كُلِّ مَوْقِفٍ تَعَالَوْا نَقُلْ لِلصَّعْبِ أَهْ لا فَإِنَّنَا

١٧ - قول الشاعر:

وَطَنِي الْكَبِيرِ أَسَامِعٌ أَمْ يَا تَرَى عَرَبِيَّةٌ أَرْضًا .. سَاءً .. مَحْتِدًا عَربيَّةٌ أَرْضًا .. سَاءً .. مَحْتِدًا عَربيَّةٌ عَلَمْتِنَا أَنَّ الفِسدَا

وَلاَ دَافَعَــتْ أَمْلاَكُــهُ وَذَخَائِــرُهُ

نَـمْ فَالْمَخَـاوِفُ كُلُّهُـنَّ أَمَـانُ

إلَــــيْهِ تُجَـــرِّ رُ أَذْيالهَـــا

وَنَقْ تُلُ فِيهَا الضَّنْكَ وَاللَّذُّلَ وَالْفَقْرَا عَلَى الدَّهْرِ يَجْنِي اللَّحْدَ أَوْ يَجْلِبُ الْفَخْرَا شَبَابٌ أَلِفْنَا الصَّعْبَ وَالمَطْلَبَ الْوَعْرَا

صُمَّتْ بِسكَ الآذَانُ لا تَتَسَأَثُ رُ عُمرًا .. وتَاريخًا يُسضى ويُزْهِرُ دَرْبٌ إلى الحيقِّ السسَّليبِ ومَعْرَبَرُ

١٨ - قول الشاعر:

حينها قيل اعبروا فاندف عوا يا بناة النصر صناع السلام من سنا نيرانكم قد أشرقت

ي صنعون الفجر والنصر المبينا يا حماة الحق من بغي اللئام عزة العرب الميامين الكرام

١٩ - كيف أعاودُك وهذا أثرُ فأسك ؟

٢٠ - رأيت ثعلبا يجيد قيادة الجيش.

٢١ - قول الشاعر:

والعلم إن لم تكتنفه شمائل لا تحسبن العلم ينفع وحده

٢٢ - قول الشاعر:

أعدد الله للشعراء مني

٢٣ - قول الشاعر:

بكاؤكما يمشفي وإن كان لا يجدي توخى حمام الموت أوسط صبيتي

٢٤ - قول أبي العلا المعري:

سر إن استطعت في الهواء رويدًا رب لحد قد صار لحدًا

٢٥ - احذر سيفا بين فكيك.

تعليه كان مطية الإخفاق ما لم يتوج ربه بخلاق

صواعق يخضعون لها الرقابا

فجودا فقد أوي نظير كما عندي فلله كيف أختار واسطة العقد؟!

لا اختيالًا على رفات العباد مرارًا ضاحك من تزاحم الأضداد ٢٦ - حضر مطر يعطى الدراهم والدنانير.

٢٧ - قول الشاعر:

يا سماء الشرق طوفي بالضياء وانشرى شمسك في كل سماء

- (٢) اجعل التشبيهات التالية استعارة تصريحية أو مكنية:
  - ١ اللسان كالسيف في الإيذاء.
    - ٢ في البحر سفن كالجبال.
    - ٣ الكتاب صديق مخلص.
    - ٤ محمد كالغيث في العطاء.
  - ٥ دعاء مثل البدر في الحسن والبهاء.
- (٣) استعمل هذه الكلمات بحيث تكون استعارة تصريحية مرة ومكنية أخرى:
  - (قمر الظلام الصباح الربيع).
  - (٤) اختر الإجابة الصحيحة مما بين كل قوسين فيها يلي:
    - ١ ابتسم الزمان لنا (تصريحية مكنية تشبيه).
  - ٢ طلع البدر علينا قادما من مكة (تشبيه تصريحية مكنية).
  - ٣ قطعت جهيزة قول كل خطيب (مكنية تصريحية مكنية).
    - ٤ أتاك الربيع مختالًا (مكنية أُ تشبيه استعارة).
    - ٥ المعلم بحر فياض في العلم (تصريحية مكنية تشبيه).

# ひひひひひひ

رَفَعُ معِس لارَّعِي لانْجَنَّري لاَسِّكِي لافِذْرُ لاِفِزووكِ www.moswarat.com

# الفصل الثالث الثالث الثانية

رَفَّعُ حِب (لاَرَّحِیُ (الْبَخِلَّي السِّکتر) (انِیْرُ) (الِوْدوکرِ www.moswarat.com

# النفصل الثالث الْكِنَايَةُ

# الكناية في اللغة:

هِي أَنْ تَتَكَلَّمَ بِشَيءٍ وَتُرِيدُ غَيْرَهُ، يُقَالُ لُغةً: كَنَى عَنِ الأَمْرِ بغيرِه يَكْنِي كِنَايةً، أي: تكلّم بغيره ممّا يُسْتَكَلُّ به عليه.

ويُقَالُ: تَكنَّى إِذَا تَسَتَّرَ، مِنْ كَنِّي عَنْهُ إِذَا وَرَّى.

فأصل الكناية تَرْكُ التصريح بالشيء، وسَتْرُهُ بحجابِ ما، معَ إرادةِ التعريف به بصورة فيها إخفاءٌ ما بحجابِ غير ساترٍ سِتْرًا كاملًا.

# الكناية في الاصطلاح:

هي إِخْفَاءُ الْمَعْنَى مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ وَالْإِشَارَةِ عَلَيْهِ، مثل: الرَّفَث وَالغَائِطِ. أو اللَّفظُ الَّذي استَتَرَ مَعْنَاهُ وَاخْتَفَى، ولاَ يُفْهَمُ إِلاَّ بقَرِينَةٍ.

مثال: (زَيْدٌ أَنْفُهُ فِي السَّمَاءِ) فَإِنَّ ذِلك كِنَايَةٌ عَنِ (الْكِبْرِ)، فإِنَّهُ هُنَا قَدْ أَخْفَى الْمَعْنَى، وذَكَرَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ؛ لأنه لم يَقُلْ: (زَيْدٌ مُتَكَبِّرٌ)؛ بل قال: «أَنْفُهُ فِي السَّمَاءِ»؛ دَلِيلًا عَلَى المعنَى الذي أَخْفَاهُ، أي الكبر.

مثال: (يَوْمَ ظُهُورِ النَّتِيجَةِ يَعَضُّ الرَّاسِبُ عَلَى أَنَامِلِهِ قَائِلًا يَا لَيْتَنِي اجْتَهَدْتُ فِي دَرَاسَتِي) فَإِنَّ هَذَا الْكَلامَ كِنَايةٌ عَنِ (النَّدَم)، فَإِنَّهُ هُنَا قَدْ أَخْفَى الْمِمْعْنَى، وَذَكَرَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: (الرَّاسِبُ نَادِمٌ)؛ بَل قال: (يَعَضُّ الرَّاسِبُ عَلَى أَنَامِلِهِ)؛ دَلِيلًا عَلَى الْمَعْنَى الذي أَخْفَاهُ، أي الندم.

ومثلُ: كناياتِ الطَّلاقِ، وهيَ الألفاظُ الَّتي لا تدلُّ بلفظِهَا على الطَّلاقِ،

كَقُولِ الرَّجلِ لزوجتهِ: (أمرُكِ بيدِكِ)، أو (الْـحَقِي بأَهْلِكِ)، أو: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)، أو (اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ)، أو: (خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ)، أو: (انْتَهَى مَا بَينَنَا)، أو غير ذلكَ من الألفاظِ ممَّا هو لِيسَ بصريحِ في الطَّلاقِ.

# حكمها:

لا يترتَّبُ على الكنايَةِ أَثرٌ بمجرَّدِ اللَّفظِ حتَّى يقترِنَ بالنِّيَّةِ.

فلو قالَ رجلٌ لزوجتِهِ: (خَلَّيْتُ سبيلَكِ) لم يدلَّ بنفسهِ على الطَّلاقِ حتَّى يقترِنَّ بنيَّةٍ، ولهُ أن يقولَ: (لم أقصِدِ الطَّلاقَ)، فيُصدَّقُ بِدَعواهُ.

# أقسام الكناية:

أ - كنابة عن صفة:

وهي إِخْفَاءُ الصِّفَةِ مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا.

مثل: اصْفَرَّ وَجْهُ الطَّالِبِ عِنْدَ الامْتِحَانِ. (كناية عن الْـخَوْفِ).

حيث يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (اِصْفِرَارِ الْـوَجْهِ) كِنَايَةً عَنِ الْـخَوْفِ الشَّدِيدِ.

احْمَرَ وَجْهُ الْفَتَاةِ عِنْدَمَا رَأَتْ رَجُلًا. (كناية عن الْحَيَاءِ).

حيث يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (اِحْمِرَارِ الْـوَجْهِ) كِنَايَةً عَنِ الْـحَيَاءِ وَالْـخَجَلِ. مُحَمَّدٌ بَيْتُهُ مَفْتُوحٌ. (كناية عن الْـكَرَمِ).

حيث يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (بَيْتُهُ مَفْتُوحٌ) كِنَايَةً عَنِ الْكَرَمِ وَالسَّخَاءِ.

طَارِقٌ نَظِيفُ الْيَدِ. (كِنَايَةٌ عَنِ العِفَّةِ وَالأَمَانَةِ).

حَيْثُ يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (نَظَافَة الَيَدِ) كِنَايَةً عَنِ الطَّهَارَةِ والعِفَّةِ وَالأَمَانَةِ. الْـوَزِيرُ بَطْنُهُ كَبِيرٌ. (كناية عن الْـجَشَعِ وَالطَّمَعِ).

حيث يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ كِبَرَ الْبَطْنِ كِنَايَةً عَنِ الْجَشَعِ وَالطَّمَعِ وَظُلْمِ النَّاسِ بأَكْل أَمْوَالهِمْ بِالبَاطِل.

والأصلُ في هذه الكنايَةِ أَنَّ الشَّرِهِينَ فِي الطَّعَامِ الَّذينِ يأكلونَ كَثيرًا تَكْبُرُ بُطُونُهُمْ، والشَّرَهُ فِي الطَّعَامِ كَثِيرًا مَا يُصَاحِبُهُ شَرَهٌ مُشَابهٌ فِي جَمْعِ الْمَالِ وَكَنْزِهِ، وَهَذَا يَدْفَعُ فِي كَثيرٍ مِنَ الأَحْوَالِ إِلَى كَسْبِ الْمَالِ بالظُّلْمِ وَالْعُدُوانِ.

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ۖ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَنلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴿ الكهف: ٤٢].

حيث يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ) كِنَايَةً عَنِ الْكَرَمِ وَالسَّخَاءِ.

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا تَعْشُورًا ﴿ وَلَا تَجْعُلُ يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا تَعْشُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].

حيث يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (يَدَكَ مَعْلُولَة) كِنَايَةً عَنِ الشُّحِّ والْبُخْلِ، كَمَا يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (تَبْسُطهَا كُلَّ الْبَسْطِ) كِنَايَةً عَنِ التَّبْذِيرِ وَالإِسْرَافِ.

# ب – كناية عن موصوف:

وَهِيَ إِخْفَاءُ الْمَوْصُوفِ مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ.

مثل: ضَرَبْتُهُ فِي مَوْطِنِ الأَسْرَارِ. (كناية عن القلب).

حَيْثُ يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (مَوْطِنِ الأَسْرَارِ) كِنَايَةً عَن مَوْصُوفٍ، وهو الْبقَلْبُ.

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. (كناية عن ذات، وهو الله سبحانه).

حَيْثُ يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) كِنَايَةَ ذَاتٍ، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

نَحْنُ أَبْنَاءُ النِّيلِ. (كِنَايَة عَنْ مَوْصُوفٍ، وَهُوَالْـوَطْنُ مِصْر).

حَيْثُ يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (أَبْنَاءُ النِّيلِ) كِنَايَةَ مَوْصُوفٍ، وَهُوَالْـوَطْنُ مِصْر.

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (كِنَايَة عَنْ مَوْصُوفٍ، وَهُوَالسفينة).

حَيْثُ يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (أَلْوَاحِ وَدُسُرٍ) كِنَايَةً عَنْ مَوْصُوفٍ، السَّفِينَة.

جَاءَ قَابِضُ يَدِهِ. (كِنَايَة عَنْ مَوْصُوفٍ، أي: جَاءَ الْبَخِيلُ).

حَيْثُ يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ (قَابِضُ يَدِهِ) كِنَايَةً عَنْ مَوْصُوفٍ، الْبَخِيل.

وكما يُقَالُ: (الصِّدِّيقُ) كِنَايَةٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وكذلك (الفَارُوقُ) كِنَايَةٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وأيضًا (أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّة)، كِنَايَةٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَكَذَلِكَ (سَيْفُ اللَّهِ الْمَسْلُول)، كِنَايَةٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْـوَلِيدِ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ.

كما تقولُ: (النَّاطِقِينَ بالضَّادِ) كِنَايَةٌ عَن الْعَرَب.

وَأَيْضًا تقول: (أَرْضُ الْكِنَانَةِ)، كِنَايَةٌ عَنْ مِصْرَ.

وَأَيْضًا (دَارُ السَّلام) كِنَايَةٌ عَنْ بَغْدَادَ.

و (طيبةُ) كِنَايَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ النَّبُوِيَّةِ.

و (أَبُو الأَنْبِيَاءِ) كِنَايَةٌ عَنْ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

و (خَاتَم الأَنْبِيَاءِ) كِنَايَةٌ عَنِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

و (كَلِيمُ اللَّهِ) كِنَايَةٌ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

و (رُوحُ اللَّهِ) كِنَايَةٌ عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

ج – كناية عن نسبة لموصوف:

وهي أن تذكر الصِّفَةَ وَالْمَوْصُوفَ، وتَذْكُرُ الدَّلِيلَ عَلَى اخْتِصَاصِ الصِّفَةِ

بالْمَوْصُوفِ. مثل:

سَارَ الْكَرَمُ خَلْفَ عَثْمَانَ.

الْعَدْلُ فِي رِكَابِ عُمَرَ.

مَشَى الْعِلْمُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

تَتَبَّعَ الْحَيَاءُ خُطُوَاتِ مَرْيَمَ.

الصِّدْقُ فِي لِسَانِهِ.

الأَدَبُ حَوْلَ الطَّالِب.

(كِنَايَةٌ عَنْ نِسْبَةِ الْكَرَم لِعُثْمَانَ).

(كِنَايَةٌ عَنْ نِسْبَةِ الْعَدْلِ لِعُمَرَ).

(كِنَايَةٌ عَنْ نِسْبَةِ الْعِلْمِ لابْنِ عَبَّاسٍ).

(كِنَايَةٌ عَنْ نِسْبَةِ الْحَيَاءِ لَمِرْيَمَ).

(كِنَايَةٌ عَنْ نِسْبَةِ الصِّدقِ لِلِسَانِهِ).

(كِنَايَةٌ عَنْ نِسْبَةِ الأَدَبِ لِلطَّالِبِ).

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَإِن زَالَتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ ﴾ [فاطر: ٤١].

كناية عن نِسْبَةِ إِمْدَادِهِ لَهَا بِالبَقَاءِ فِي الْـوُجُودِ، كَالْـكَهربَاءِ لِبَقَاءِ النُّورِ فِي الْـمِصْبَاحِ الكَهربائي إذا انْقَطَعَ إِمْدَادُهُ انْعَدَمَ النُّورُ مِنْهُ، وللَّـهِ الْـمَثُلُ الأَعْلَى.

# ملاحظات:

١ - يجوز أن يجتمع لونان بيانيان فِي مثالٍ واحدٍ.

مثل: (الذِينَ يُدَافِعُونَ عَنْ أَوْطَانِهِمْ مِثْلُ الأُرْذِ) حيثُ يَصْلُحُ هذا الْـمِثَالُ أَنْ يَكُونَ تَشْبِيهًا مُجُمْلًا.

ومثل قول الشاعر:

أَصَبْرًا عَلَى مَسِّ الْهَ وَانِ وَأَنْتُمُ عَدِيدُ الْحَصَى؟ إِنِّي إِلَي اللَّهِ رَاجِعُ

حيثُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ هذا التعبيرُ كِنَايَةً عَنِ الْكَثْرَةِ، وَيَكُونُ تَشْبِيهًا بَلِيغًا.

٢ - كُلُّ كِنَايَةٍ عَنْ نِسْبَةٍ تُعَدُّ اسْتِعَارَةً مَكْنِيَّةً وَلَيْسَ الْعَكْس.

مثل: (سَارَ الْكَرَمُ خَلْفَ عُثْمَانَ) فهذا التعبيرُ كِنَايَةٌ عَنْ نِسْبَةِ الْكَرَمِ لِعُثَهَانَ كَمَا تقدم، ويَصْلُحُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ اسْتِعَارَةً مَكْنَيَّةً، حيثُ شَبَّهَ الْكَرَمَ بِإِنْسَانٍ يَسِيرُ، وسِرُّ جَمَالِ الاسْتِعَارَةِ هُنَا التَّشْخِيصُ.

٣ - نُفَرِّقُ بَيْنَ الاسْتِعَارَةِ وَالْكِنَايَةِ، أَنَّ الاسْتِعَارَةَ لا يُقْصَدُ مَعْنَاهَا الْحَقِيقِي لِوُجُودِ الْمَانِعِ، غيرَ أَنَّ الْكِنَايَةَ لا مَانِعَ فِيهَا مِنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَانِعِ، ويَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنَ الْمِثَالِ التَّالِي:

حِينَ تَصِفُ إِنْسَانًا بِأَنَّهُ لِصُّ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: (فُلانٌ يَدُهُ طَوِيلَةٌ) فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ قَوْلَ: إِنِّي أُرِيدُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ، قَوْلَكَ هَذَا يُسَبِّبُ لَكَ مُشْكِلَةً اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُولَ: إِنِّي أُرِيدُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ، وهو أَنَّهُ طَوِيلُ الْمَيْدِ فِعْلًا مُقَارَنَةً بِيدِي.

ومِمَّا تَقَدَّمَ نَجِدُ أَنَّ الْكِنَايَةَ قَدْ يُرَادُ مِنْهَا الْمَعْنَى الْحَقِيقِي أو الْمَعْنَى الذِي أَرَدْنَا أَنْ نكني به. أَمَّا الاستعارَةُ فلا يُقْصَدُ بَهَا مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ أَبَدًا لِوُجُودِ مَانِعٍ، مِثْلُ قَوْلِكَ: (تَكَلَّمَ أَسَدُ فِي الْفَصْلِ) فَلا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ أَسَدًا يَتَكَلَّمُ.

٤ - الْكِنَايَةُ تَعْبِيرٌ وجْدَانِيُّ يَخْتَلِفُ مِنْ بِيئَةٍ إِلَى أُخْرَى، فَمَثلًا كَانَ الْعَرَبُ يكنونَ عَنْ طُولِ الليْلِ بقَوْلِهِمْ (لَيْلُ بَطِئُ الْكَوَاكِبِ)، وَالْيَومَ نَقُولُ: (إِنَّ عَقَارِبَ السَّاعَةِ لاَتَتَحَرَّكُ).

الفائدة البلاغية للكناية:

للكنايةِ فَوَائِدُ بَلاغِيَّةٌ وَجَمَالِيَّةٌ، وذلك أنها تَأْتِي بِالْـمَعْنَى مَصْحُوبًا بالدليل في إيْجَازٍ وَتَجْسِيمٍ، وَفِيهِ إِقْنَاعٌ وَإِمْتَاعٌ.

أسلوب الكناية:

الكناية أسلوبٌ ذكيٌ من أساليب التعبير عن المراد غير مباشرة، وهي من أبدع وأجمل فنون الأدب، ولا يستطيعُ تَصَيُّدَ الْـجَمِيلِ النَّادِرِ منها، ووضْعَهُ في

الْـمَوْضِعِ الملائم لمقتضى الحال إلاَّ أذكياءُ البُلَغَاءِ وفُطَنَاؤُهُمْ، وَمُمَارِسُو التعبيرِ عَمَّا يريدونَ التعبيرَ عنه بطُرُقٍ جميلةٍ بَدِيعَةٍ غيرِ مُبَاشِرَةٍ.

إِنَّ الذَّكِيَّ اللَّمَاح إذا أراد أن يتحدّث عن شيءٍ ما، صفةً كانَ، أو موصوفًا، أو نسبةً حكميّة، جالَ ذهْنُهُ لِيَدُلَّ على ما يُريد التعبير عنه بطريقة غير مباشرة، وطاف في محيط ذلك الشيء لينتقي ممّا يلاحظ ما يُدلُّ به عليه، فَيُبْعِدُ حينًا، ويَقْرُبُ حينًا، ويتوسطُ حينًا آخر، ويستَبْعِدُ ما لا يَراه حسنًا جميلًا، ومَا لاَ يرى دلالته مناسبةً لمقتضى الحال.

إِنَّهُ يُرِيدُ مثلًا أَنْ يتحدَّث عن السّاحرات، فَيرَى من خَصَائِصِهِنَّ أَنَّهُنَّ يَعْقِدْنَ فِي الْخُقَدِ، فَيَدُلُّ فِي الْخُقَدِ، فَيَدُلُّ فِي الْخُقَدِ، فَيَدُلُّ فِي الْخُقَدِ، فَيَدُلُّ على الْحَقَدِ، فَيَدُلُّ على المعنى المراد على عبارة: (النَّفَّاثات في الْخُقَد) على سبيلِ الكنايةِ التي تدلُّ على المعنى المراد بطريقٍ غير مباشر.

ويريد مثلًا أن يتحدَّثَ عن البخيلِ، ولكنْ لا يستَحْسِنُ استعهال لفظة (البخيل) في كلامِهِ؛ لأنَّ دلالتها دلالةٌ مباشرة، وليس فيها إبداعٌ فكريّ، فيلاحظ أنّ من سِهَات البخيل قبض يَدَيْه عن العطاء، فيكنّى عن الْبُخْل بعبارة (قبض اليدين)، أو (قبض اليدين)، أو (قبض اليدين)، أو (قابض اليدين)، أو (قابض اليدين)، أو (قابض اليد) وعبارة (قبض الْيد) أدقّ؛ لأنّ العطاء يكون بيد واحدة في الناس.

ويريدُ أن يتحدَّثَ عن شديد الْبُخْلِ الَّذِي لا يستطيعُ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ بعطاء، فيكنِّي بعبارة: (مَغْلُول الْيَدِ إلى العُنق)؛ لأن من كانت يدُهُ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِهِ كان غيرَ قادِرٍ على أن يَبْسُطَهَا لو أراد بَسْطَهَا ويُعْطِي بهَا أو يَأْخُذ، وكذلك الشحيحُ الذي يكون بُخْلُهُ شدِيدًا، تكون حالة يدِهِ الّتي يعطي بها عادةً مع شُحّ نفسِه، كَحَالَةِ مَنْ غُلَّتْ يَدُهُ إلى عُنُقِه.

هذا التعبيرُ اشتمَلَ على مَزْجِ الكنايةِ بتشبيهٍ ضِمْنِيٍّ، وتقديم ذلك بعبارةٍ جَمِيلَةٍ بَدِيعَةٍ تَدُلُّ على الْمَقْصُودِ بطَرِيقَةٍ غيرِ مباشرةٍ.

وفي مقابلِ هذِهِ الكنايةِ تأتِي بَسْطُ اليَدِ للدّلاَلة بها على الْـجُودِ. وتَأْتِي كِنَايةُ الإِفراطِ فِي الْـبَسْطِ لِلدّلاَلة بهَا عَلَى الإِسْرَافِ.

هُنَا نُدْرِكَ الإِبداعَ وَالجَمَّالَ فِي التعبيرِ الْقُرْآنِيِّ الذِي قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - فيه: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ فَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ هِمَا قَالُوا ۗ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفُ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَننَا وَكُفْرًا ۚ وَلَقَيْنَا وَكُفْرًا ۚ وَلَقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَاۤ أُوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيُسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾ [المائدة: ٦٤].

ولعامَّة الناس في تعبيراتهم الدارجات كناياتٌ كثيرات، فَبَدَلَ أَنْ يقولَ قائلهم: «أَنَا أَكبُرُ من فلانٍ سنَّا» يأتي في تعبيراتهم: لَمَّا كنتُ مُدَرِّسًا كَانَ في المرحلة الابتدائية - كُنْتُ أَحْمِلُهُ وهو ابنُ سَنتَيْنِ - وتقول المرأة: هو ابني من الرضاعة.

ويقول قائل عَنْ أُسْرَةٍ غَنِيَّةٍ: كانوا يَسْتَجْدُونَ صَدَقَاتِ النَّاسِ قَبْلَ الحربِ، أي: هم أَثْرِيَاءُ حَرْبٍ - كانوا فُقَرَاءَ قبلَ أَنْ يُعيَّنَ وَلِيُّهُمْ مُدِيرًا للهالية.

وقال مَنْ يُرِيدُ إِخْفَاءَ مِهْنَةِ أَبِيهِ: أَنَا ابْنُ مَنْ خَضَعَتْ لَهُ الرُّءُوسُ، أي: ابنْ حَلاَّقٍ. إلى غير ذلك من تعبيرات لا تُحْصَى.

# فوائد الكناية:

تُستَخدم الكناية لأغراضٍ بلاغيّة كثيرة، منها الأغراض التالية:

ا - إيثار الأسلوب غير المباشر في الكلام، إذا كان مُقْتَضَى الحالِ يستدعِي ذلك، فَمِنَ المعلومِ أَنَّ الأسلوبَ غيرَ المباشرِ أكثرُ تأثيرًا فِيمَنْ يُقْصَد توجيهُ الكلامِ له غالبًا.

٢ - كَوْنُ التَّعْبِيرِ المكنَّى به ينبّه على معنى لا يؤدّيه اللّفظُ الصَّرِيحُ المكنَّى عنه. فلو خَاطَبَ اللَّهُ الناسَ فقال: هو الذي خَلَقَكُمْ مِنْ آدمَ، لَمْ يَكُنْ في هذا التعبيرِ التنبيهُ على عظيمِ قُدْرَتِهِ، وبالغ حِكْمَتِهِ الجليلةِ في قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَوَاسِعِ عِلْمِهِ، مثلُ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْس وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مثلُ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْس وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللّهَ مِنْ لَوْحَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ ـ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴾ [النساء: ١].

إنَّ عبارة: ﴿ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ جاءت كنايةً عن آدمَ، لكِنْ نَبَّهَتْ على أَمْرٍ جليلِ لا تُنبِّهُ عليه عبارة: «مِنْ آدم».

إنَّهَا تُنبِّه عَلَى أَنَّ السّلالَة الإِنسانيَّةِ كُلَّهَا مشتقةٌ بتقديرِ العزيزِ العليمِ القديرِ الحكيم مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ.

- ٣ كَوْنُ المَكنَّى بِهِ أَسْهَلَ فَهُمَّا مِنْ لَفْظِ الْـمُكَنَّى عنه.
- ٤ كَوْنُ المكنَّى به أَجْمَلَ عِبارةً، وأَعْذَبَ لفظًا من المكنَّى عنه، فَمُرَاعَاةُ الْحَجَمَالِ الفَنِّي مِنَ الأغراضِ الْمُهَمَّةِ التي تُقْصَدُ في الكلامِ.
- ٥ كَوْنُ المكننَى عنه مِمَّا يَحْسُنُ سِتْرُهُ، ويقبُحُ في الأَدَبِ الرَّفِيعِ التصريحُ به، إذْ
   هو مِنَ العَوْرَاتِ، أو من الْـمُسْتَقْذِرَاتِ، أو مِنَ الْـمُسْتَقْبَحَات.
- ٦ إرادة التَّعْمِيةِ والإلغاز، ويكونُ هذا فِي الكنايات التي يَصْعُب على غَيْرِ الأذكياء اللَّاحِينَ إدْراكُ المقصود بها.
  - ٧ إرادةُ بيانِ بعضِ صفاتِ المكنَّى عنه مع الاختصار، بالاقتصارِ على ما يُذْكَرُ من صِفَاتِهِ لِغَرَضِ يَتَعَلَّقُ بذِكْرِهَا.
- ٨ إرادة مَدْح المكنَّى عنه أو ذمّة بذكر ما يُمْدَحُ به أو يُذَمّ به، مع الاقتصارِ عَلَى ذِكْرِ اللفظِ الْـمُكنَّى به.

وَأَنَبَّهُ هنا عَلَى أَنَّهُ لا تُحْمَدُ الْكِنَايَةُ لِجَرَّدِ كَوْنِهَا كنايةً، بل لابُدَّ من ملاحظةِ غَرْضٍ بَلاغِيٍّ فيها، أدناه كونها أَجْمَلَ من التعبيرِ الصَّرِيحِ فِي أَذْوَاقِ الأُدَبَاءِ وَالْبُلَغَاءِ.

ولا بد أيضًا من أن تكونَ خَالِيَةً من الْعُيُوبِ الْجَهَالِيَّةِ، والْمُسْتَقْبَحَاتِ الْفَكْرِيَّةِ.

# أمثلة من الكناية:

١ - فِي عَرْضِ قِصَّةِ إلقاءِ أمِّ موسَى ولدَهَا الطفلَ «مُوسَى» عليه الصلاة السلام في اليم خَوْفًا عليه من جُنود فرعونَ أن يَذْبَحُوهُ تَنْفِيذًا للأمر الفِرْعَوْنِي بقَتْلِ كُلِّ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ من بنِي إسرائيلَ.

لقد أَوْحَى الله إليها أَن تَضَعَهُ فِي صُنْدُوقٍ، وَتُلْقِيهُ فِي الْيَمِّ إِذَا خَافَت عليه من جَنودِ فرعونَ أَن يَذَبَحُوهُ، فَفَعَلَتْ، وَجَرَى به النهر، حَتَّى إِذَا بَلَغَ شَاطِئَ الْقَصْرِ الْفِرْعَونِيِّ الْتَقَطَهُ آلُ فرعونَ، وقَالَتِ امرأَةُ فرعونَ له: قُرَّهُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ، لا الْفِرْعَونِيِّ الْتَقَطَهُ آلُ فرعونَ، وقَالَتِ امرأَةُ فرعونَ له: قُرَّهُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ، لا تَقْتُلُوهُ، عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَو نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، بَعْدَ هذا الْعَرْضِ، قال الله عزَّ وجلَّ: وَقَلَدُ أَمِّ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِيَعْدَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ القصص: ١٠].

لقد كان فُؤادُها وهو عُمْقُ قلْبِها الشامل لأفكارها وعواطفها مَشْحُونًا بالْقَلَقِ وَالاضْطِرَابِ والْخُوْفِ عليه، فلمَّا أَلْقَتْهُ فِي الْيَمِّ وَعَلِمَتْ بها جَرَى لَهُ، أَزِيْحَتْ عَنْ فُؤَادِها الْغُمَّةُ، وأصْبحَ فارغًا من القَلَقِ والاضطرابِ والخوفِ عليه، فَجاءت عبارةُ: ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَى لَ فَرِغًا ﴾ كنايةً عن طُمَأْنيتِها على وَلَدِها، وسَكِيتَها، واسْتِمْتَاعِها بِمَشَاعِر السَّعَادَةِ؛ لأنَّ مِنْ شَأْنِ فَرَاغِ الْفُؤَادِ من الأفكارِ والنَّعَواطِفِ الْمُثِيرَةِ لِلْقَلَقِ والاضطرابِ والْخَوْفِ أَنْ تُصَاحِبَهُ الطُّمَأْنينةُ ومشاعرُ السّعادة.

٢ - قول الخنساء «تُماضر بنت عمرو» تصف أخاها صخرًا:

طَوِيلُ النِّجَادِ رَفِيعُ الْعِمَاد سَادَ عَصِيرَتَهُ أَمْ رَدَا

طَوِيلُ النِّجَادِ. (كِنَايَةٌ عَنِ طُولِ الْـقَامةِ).

رَفِيعُ الْعِمَادِ. (كِنَايَةٌ عَنِ الشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ).

سَادَ عَشِيرَتَهُ أَمْرَدَا. (كِنَايَةٌ عَنِ الْخُوْفِ).

النِّجاد: حمائل السيف، إذ من المعلوم باللَّزوم الذَّهْنِي أَنَّ الرجلَ ذَا الْـقَامةِ القصيرةِ لا يَتَّخِذُ حَائل طويلة لسيفه، إنّها يَتَّخذُ الْـحَهَائِلَ الطويلة مَنْ كَانَ مِنَ النَّاس طويلَ القَامةِ.

وَكَنَّتْ عن كونِ أَحيها ذا منزلةٍ رفيعةٍ في قومِهِ بقولها: «رفيع العهاد» أي: بيتُهُ بينَ بُيُوتِ العربِ ذو أعمدةٍ عاليةٍ، إذْ يلزم ذهنًا من ارتفاعِ أعمدة سُكَّانِ الخيامِ في البادية أن تكون هذه الأعمدةُ لبيوتٍ عظيمةٍ كبيرةٍ، وجَرَتِ الْعَادَةُ أن تكونَ هذه الخيامُ الْعَظِيمَةُ لِذَوِي المكانةِ الرَّفِيعَةِ في أقوامِهِم، أم سائر سُكَّان البادية فتتشابَهُ خِيَامُهُم في ارتفاعِهَا وَأَحْجَامِهَا وأطوالَ أَعْمِدَتِهَا.

وَكَنَّتْ عن كَوْنِ أَخِيهَا جَوَّادًا مِضْيافًا بقولها: «سَادَ عَشِيرَتَهُ أَمْرَدَا» وقد سبق شرح دلالة هذه الكناية.

٣ - ما جاء في سورة الأعراف بشأن بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل الذَّهبيّ يعبدونه من دون الله، حينها ذَهبَ موسَى عليه الصلاة والسلام لمُناجَاة رَبِّه؛ لأنَهم اسْتَبْطَئُوا عَوْدَتَهُ إِذْ زادَ اللَّهُ له الميعادَ من ثلاثين ليلةً إلى أربعين ليلةً، ثمَّ لمَّا رَأَوْهُ من بعيدٍ رَاجِعًا إليهم وبيده الألواحُ نَدِمُوا عَلَى ما فَعَلُوا نَدَمًا شديدًا وَرَأُوْا أَنَهُمْ قَدْ ضَلُّوا، قال الله عزَّ وجلَّ فيها: ﴿ وَلَمَا سُقِطَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وجلَّ فيها: ﴿ وَلَمَا سُقِطَ فِي الدِيهِمْ وَرَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَإِن كَمَا مَرَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا اللهُ عَنَّ وَبَا لَنَا لَنَكُونَا مُنِهَا مَرَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وجلَّ فيها: ﴿ وَلَمَا سُقِطَ فِي اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ وجلَّ فيها: ﴿ وَلَمَا سُقِطَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وجلَّ فيها: ﴿ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَنَّ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جاء في هذه الآيةِ الكنايةُ عَنْ نَدَمِهِمْ وخَوْفِهِمْ من سَطْوَةِ موسَى عليه السلام وعقابِهِ، إذ خالفوا مَوْعِدَهُمْ الذي واعدُوهُ إِيَّاهُ أَنْ لا يُغَيِّرُوا ولا يُبَدِّلُوا في الدينِ شيئًا بعبارة: ﴿ وَلَمَا شُقِطَ فِ ۖ أَيْدِيهِمْ ﴾.

قال أهل التفسير: أي: نَدِمُوا وتَحَيَّرُوا.

قال الزّجاج: هُوَ نظمٌ لم يُسْمَعْ قبلَ القرآنِ ولم تَعْرِفْهُ العربُ.

فهو كنايَةٌ عن نَدَمِهم وشدّة خوفهم، وأصْلُ هذه الكناية أنَّ الْـمُجْرِمَ إذا أَدْرَكَهُ الجنودُ أَسْرَعُوا فأسقطوا بعُنْفٍ في يَدَيْهِ الْـقَيْدَ الحديديّ حتَّى لاَ يَفِرَّ، فإذا فعلُوا به ذلك ارْتَخَتْ أَعْصَابُهُ، وَوَهَنَتْ عَزَائِمُهُ، وأَيْقَنَ أَنَّه مَسُوقٌ لِلْعِقَابِ.

وهؤلاء الذين اتخذوا الْعِجْلَ الذهبيَّ الذي عَبَدُوه أَحَسُّوا بمثل هذا لَّا رَأَوْا من بعيدٍ موسَى عليه السلام راجعًا إليهم ومعه الأَلواحُ، كأنَّه قد حَصَل سُقوطُ قيدٍ حَدِيديٍّ في أيديهم، وسيلاقون عقابهم.

هذه الكناية أُرِيدَ منها لاَزِمُها وهو الشعورُ بالندمِ والخوفِ من العقابِ مع العجزِ عن الفرار، وهي كنايةٌ ذاتُ إبداعٍ فنِّيِّ رائع، وهي من الكنايات الخفيَّةِ مع عَدَمِ وجودِ وسائط بينَ المكنَّى به والمكنَّى عنه.

٤ - قول المتنبّي يمدح سيف الدولة:

فَمَ سَّاهُمْ وَبُ سُطُهُمُ حَرِيرٌ وصَ بَّحَهُمْ وَبُ سُطُهُمُ تُ رَابُ وَمَنْ فِي كَفِّ هِ مِنْهُمْ قَنَاةٌ كَمَنْ فِي كَفِّ هِ مِنْهُمْ خِ ضَابُ

بُسْطُهُمُ حَرِيرٌ. (كِنَايَةٌ عَنْ عِزَّتِهِمْ وغِنَاهُمْ).

بُسطُهُم تُرَابِ. (كِنَايَةٌ عَنِ الذُّلِّ وَالْمَهَانَةِ).

كَنَّى بعبارة: «وبُسْطُهُمُ حَرِيرٌ» عن أنَّهُمْ كَانُوا في عزَّةٍ وسيادة قبل محاربته لهم؛ لأنَّ من كان عزيزًا سيدًا كانت بُسْطُهُ غالبًا من حريرٍ.

وكنَّى بعبارة «وبُسْطُهُم تُرَاب» عن حالة الذُّلّ والمهانة التي وصَلُوا إليها بعد أن حَارَبَهُمْ وظَفِرَ بهم؛ لأنّ الذَّلِيلَ المهين لا يجدُ غيرَ التُّرَابَ يَفْتَرِشُهُ.

وَوَصَفَ رِجَاهَمُ فِي البيت الثاني بأَنَّهم صاروا من ضَعْفِهِم عن مقاومة جيشِهِ كالنِّسَاءِ اللّواتي يخضِبْنَ أكفَّهُنّ بالحنَّاء، فكنَّى عن النساء بالوَصْفِ الذِي يَتَّصِفُ بهِ نِسَاءُ عَصْرِهِ، وَكَنَّى عَنِ الرِّجال بالوصف الخاصّ بهم، وهو القبض على قَنَوَاتِ الرِّمَاح.

٥ - قول البحتري:

أَوَ مَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ أَلْقَى رَحْلَهُ فِي آلِ طَلْحَة ثُمَمَ لَمْ يَستَحَوَّلِ

البيت كله. (كِنَاكَةٌ عَنْ نِسْبَةِ الْمَجْدِ وَالشَّرَفِ إِلَيْهِمْ).

كنَّى بهذا التعبير عن كون آل طلْحَةَ سادةً ثُمَّ أشرافًا أَهْلَ مَجْد، فَمَنْ أَلقى المجدُ رحْلَهُ في داره ولم يتحوَّل عنها، فلا بُدَّ أَنْ يكون المجدُ منسوبًا إليه لِعَظِيمِ شَرَفِهِ وَرَفِيعِ مَنْزِلَتِهِ.

وفي هذه الكناية إمتاعٌ للأديب بصورة أدبيَّةٍ جميلة.

٢ - قول الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤۡمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ رَبَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ رَبَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ وَ الأحزاب: ٤٩].

﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾: أي: تَزَوْجْتُمُوهُنَّ.

النكاح في الأصل: الْـوَطْءُ، تَنَاكَحَتِ الأشجارُ: إذا الْـتَصَقَ بعضُهَا ببعْضٍ، ولم يَرِدْ لَفْظُ النكاحِ فِي كتابِ اللَّـهِ إلا فِي معنَى العقدِ؛ لأنَّهُ لو اسْتُعْمِلَ في الْـوَطْءِ لَكَانَ تَصْرِيْحًا بهِ.

وَمِنْ آدَابِ الْقُرْآنِ الْكِنَايَةُ بِلَفْظِ الْمُلامَسَةِ، وَالْقُرْبَانِ، وَالإِتيَانِ، تَعْلِيمًا لِلأَدَبِ وَالْمَحَيَاءِ. وفي تخصيصِ المؤمناتِ، مع أن الكتابياتِ تُساوي المؤمناتِ في هذا الحُكمُ، إشارةً إلى أن الأوْلَى للمؤمنِ أنْ يَنْكَحَ المؤمنة، تَخْيِيرًا لِلنَّطْفَةِ.

﴿ فَمَتِعُوهُنَ ﴾ بشيءٍ من الْـهَالِ، وهذا في المفوض لها قبل الفرض، وأما الْـمَفْرُوضُ لَهَا، أو الْـمُسَمَّى صَدَاقُهَا، فتأخذُ نِصْفَ مَهْرِهَا، ولا مُتْعَةَ لَهَا عَلَى الْـمَشْهُورِ.

﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ أي: لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، وأَخْرِجُوهُنَّ من بُيُوتِكُمْ اذ لا عِدَّةَ لَكُمْ عليهن.

قال القشيري: ﴿ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ لا تذكروهن بعد الفراق إلا بِخَيْرٍ، ولا تستردوا منهن شيئًا، ولا تَجْمَعُوا عليهنَّ سُوءَ الْحَالِ وَالإِضْرَارِ من جِهَةِ الْحَالِ.

٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُو كَاذِبٌ وَرَجُلٌ مَنَعْ فَضَلَ مَا لَمُ تَعْمَلُ وَرَجُلٌ مَنَعْ فَضْلِ مَا عَ فَيْقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمُ تَعْمَلُ يَدَاكَ» رواه البخارى.

لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ: كناية عن الغضب.

# التَّعْرِيضُ

# التَّعْرِيضُ فِي اللَّغَةِ:

ضِدُّ التصريحِ، ومعناه أن يضمن كلامُه ما يصلح للدلالة على مقصودِهِ ويَصْلُحُ للدَّلالَةِ عَلَى غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح.

أو أن تقول كلامًا لا تُصرّح فيه بمرادكَ منه، لكنّه قد يشير إليه إشارة خفيَّةً، ويُمْكِنُكَ أَنْ تَتَهَرَّبَ من التزام ما أشرتَ به إليه إذا صِرْت مُحْرَجًا، يقال: عَرَّضَ لِي فُلانٌ تَعْرِيضًا: أي: قال فلم يُبَيِّن بصراحة اللفظ.

#### التعريض في الاصطلاح:

هُوَ مَا يَفْهَمُ بِهِ السَّامِعُ مُرَادَ الْـمُتَكَلِّمِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ.

كَأَن يقول الراغب بِخِطْبَةِ امرأةٍ معينةٍ: (كُلُّ رَجُلٍ رَاغِبٍ فِي الزَّوَاجِ يُحِبُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْـمَوْأَةُ زَوْجَةً لَهُ)، تَعْرِيضًا بأَنَّهُ يرغب في الزواج منها.

أَعْراضُ الكلام ومَعَارِضُهُ ومعاريضُه: كلامٌ غير ظاهر الدلالة على المراد، وفي الحديث: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُم: «إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمُنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ».

أي: فيها سعة يتخلّص بها المتحدّث من الكذب إذا لم يرد التصريح.

والتعريض في خطبة المرأة: أنْ يتكلّم الخاطب بكلام يشبه خطبتها دون صريح.

> وقد يكون التعريض بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المقال. ويقول الناس بشأن التعريض: إيّاكِ أعني، واسْمَعِي يا جارة.

فها يدور حوله المعنى اللّغويُّ قريب جدًّا من المعنى الذي ذكره البيانيّون للتعريض، أو إنّ المعنى الاصطلاحي مأخوذُ من المعنى اللّغويّ بزيادة شيء من التحليل.

عرفنا في المقدمة أن التعريض طريقة من الكلام أَخفى من الكناية فلا يشترط في التعريض لزوم ذهني، ولا مصاحبة، ولا مُلابسة ما بين الكلام وما يُرادُ الدّلالة به عليه، إنّا قد تكفي فيه قرائن الحال، وما يفهم ذهنًا بها من توجيه الكلام، وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والتعريض.

## الشرح التحليلي مع الأمثلة:

قد يتوسَّل الإنسان بالتعريض العملي لدلالة حاله:

فقد يلبسُ الفقير المحتاج ثيابًا مقطَّعةً، أو مرقّعة، دون أنْ يقول شيئًا، تعريضًا بأَنَّهُ من مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ، ويَكْتَفِي بدلالة الحالِ عن دلالةِ المقال، فيراه المتصدِّقُون فيَبْذُلُونَ له من زَكَوَاتِ أَمْوَالِهِمْ.

وكان يأتي بعضُ أصحابِ الرسول عَرَّاكِيم في بعضِ الغَزَوَاتِ، وقد رَبَطَ كُلُّ منه على بَطْنِهِ حَجَرًا، تعْرِيضًا بأن الجوع قد بَلَغَ منه مبلغًا شديدًا، فيكشفُ الرُّسُولُ عِرَكِيْنِ. الرُّسُولُ عِرَكِيْنِ.

وربَّهَا حمل الْـعُضْو في حِزْبٍ من الأحزابِ أو منظمةٍ من المنظهاتِ شعار الْـجِزْبِ أو المنظمة، تَعْرِيضًا بأنَّه عَضوٌ في ذلك الحزب، أو تلك المنظمة.

وَرُبَّهَا خَرَجَ البخِيلُ من بيتِهِ، وهو يُخَلِّلُ أَسْنَانَهُ، تَعْرِيضًا بأنَّه قد أَكَلَ هو وأهلُه اللَّحْمَ الكثيرَ، وقد يكون الواقعُ بخلافِ ذلك.

ونظير هذا التعريضِ العَمَلِيِّ يكونُ التَّعْرِيضُ فِي الكلام.

فقد يقولُ الشَّابُّ الرَّاغِبُ في الزَّوَاجِ لِوَالِدَيْهِ: ابْنَةُ عَمِّي صَارَتْ نَاضِجَةً ومناسبةً لِمَنْ يَخْطُبُهَا، تعريضًا بأنّه يريدُ أن يَتَزَوَّجَ ولا مانع لديه من خِطْبَتِهَا لَهُ.

ويقول من يَرَى نظراتِ كَيْدٍ وعداءٍ مِمَّنْ هُو نِدُّ له: جَاءَنِي اليومَ بعضُ المنافسين وتطاوَلَ عَلَيَّ ببعضِ القول، فَسَلَّطْتُ عليه بعضَ رجالي، فأمطروهُ ضربًا ولَكُمَّا حتى غابَ عن وَعْيِهِ، ولمَّا عَلِمَ أَهْلُهُ بأمرِهِ جاءُوا فَحَمَلُوهُ مَرِيضًا يَئِنُّ من الأَلَمِ، تعْرِيضًا للمُخَاطَبِ بأنّه إذا أراد التطاول عليه أنزل به مثل ذلك، فهو ذو عزوة وأنصار وقُدْرَة.

ويقولُ طالبُ وظيفةٍ ذاتِ راتبٍ في الدولة، بحضور من يَمْلِكُ توظيفَهُ، أو باسْتِطَاعَتِهِ أَنْ يَتَوَسَّطَ لَهُ لَدَى مَنْ يَمْلِكُ توظيفَهُ: أنا لا عَمَلَ عندي أَكْسِبُ منه مالًا، وَعِنْدِي مِنَ الْمُؤَهلاتِ كذا، وعندي أسرةٌ مِنْ خَمْسَةِ أَشْخَاصٍ أنا مَسْئُولُ عن إِعَالَتِهِمْ، تعريضًا بأن يُوظِّفَه أو يَتَوسَّطَ له.

فالتعريضُ فَنُّ من فُنونِ القولِ غير المباشر يُعْتَمَدُ فيه غالبًا على قَرَائِنِ الْـحَالِ لاَ عَلَى قَرَائِنِ المقال، والتعريضُ - كما سبق - أَخْفَى من الكناية؛ لأنَّ الكنايةَ لا تقتصر قرائِنُهَا الحال، بل لها من قرائنِ المقالِ ما يَدُلُّ على المراد بها.

### الفوائد البلاغية للتعريض:

قد يتحقق باستخدام التعريض أغراض بلاغيةٌ تشبه الأغراض البلاغيَّة التي تتحقق باستخدام الكناية، وهي التي سبق بيانها من قبل، دون حصر.

وفي التعريض مزيد إخفاء يجعلُهُ أكثرَ قولًا حينها يكون التصريح مثيرًا لغضب، أو نقدٍ، أو اتّهام، أو عَذْلٍ وتَلْوِيم، أو يكشف أمرًا يجب سَتْرُه عن الرُّقباء، فيقوم التعريض مقام الإِلغاز والرَّمْزِ الخفيّ، وما يُسمَّى في اصطلاح الجيوش «الشيفرة».

# أمثلة على التّعْريض:

١ - قول الله - عز وجل - خطابًا لرسوله: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱللَّذِينَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَتَكُونَنَّ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱللَّذِينَ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَإِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَلِمْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلِينَ أَلْمَا لَهُ عَلَيْكُ وَلِينَا لَكُونَا لَهُ عَلَيْكُ وَلِيَا لَهُ عَلَيْكُ وَلِينَا لَهُ عَلَيْكُ وَلِهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَإِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا أَنْ عَلَيْكُ وَلِينَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلِينَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ وَلَا لَهُ لَا عَلَيْكُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْكُ لَلْكِينَ أَنْ اللّهِ عَلَيْنَ أَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَكُ وَلَتَكُونَا لَهُ إِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ لَكُ وَلَمْ لَا عَلَيْكُ لَا عَلَيْكِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُ لَكُ وَلَمْ لَا عَلَيْكُ لِلْكُ لِينَا أَلْكُ لَكُونِ اللَّهِ عَلَيْكُ لِلْكُ لِلْكُ لَلْكُ لِلْكُ لِينَا لَكُونَا لَهُ عَلَيْكُ لِلْكُ لِلْكُ لِلْكُ لِلْكُ لِللْكِلِيلِكُ لِيلِكُ لِللللَّهِ عَلَيْكُ لِلْكُ لِلْكُ لِلْكُ لِيلِيلُكُ لِلْكُولِ لِلْلِيلِكُ لِلللَّهِ لِلْكُلُولُ لَلْكُولِ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا عَلَيْكُولِ لَلْكُولِ لَا لَا لَهُ لِلْلَّهُ لِلْلِيلِكُ لَهُ لِلْلِكُ لِلْكُلْلِكُ لِلللَّهِ لَلْلِيلُكُ لِلْلِلْكُولِ لَهُ لِللْكُولِ لِللللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ لِلْمُ لَلَّهُ لَلْلِيلُولُولُ لَلْمِ لَلَّهُ لِلْمُ لِلللللَّهِ لَلَّهِ لَلْلِكُولِ لَلَالِهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْلِهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلْمُلْلِيلِهُ لَلَالِهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلْمُلْلِلْلِهُ لِللللّهُ لَلْلِي لَلّهُ ل

هو خطابٌ بصريح العبارة للرّسول عَيَّاتُهُم، وهُوَ تَعْرِيضُ لكِلّ من آمَنَ به واتّبَعَهُ أَنْ يَحْذَروا من الشّرُكِ لئلاّ تحبَطَ أَعْمِالْهُمْ ويكونوا من الخاسرين.

هذا التعريضُ أَبْلَغُ منْ مواجَهة غير الرسول عَيَّكُم بصريح الخطاب، وذلك لأنّ الرسول إذا كان لا يَمْلك لنفسه عند ربّه الحماية من أن يَحْبَطَ عملُه ويكونَ من الخاسِرِين إذا أشرك، وهو ذو المكانة العالية عند ربّه والمحظوظ بالاصطفاء، فكيف يكون حال سائر الناس ليس لهم عند ربّم مثل ذلك.

وهذا نظيرُ مَنْ يُهدِّدُ ولَدَه بالعقاب الشديد إذا كَسَرَ له شيئًا من تُحَفِ بَيْتِه، أَمَامَ أُولاد الآخرين، وكان قد حَذَّرَ كُلَّ مَنْ يكْسِرُ له شيئًا منها بالعقابِ الشديدِ، وهو قَادِرٌ عَلَى تنفيذ عقوباته.

إنَّهم يدركون أنَّ عقابهم سيكون أشدَّ وَأَقْسَى إِذَا فعلوا ما نَهَى عنه، وَحَذَّرَ مِنَ الاقترابِ مِنْهُ.

٢ - ما جاء في القرآن من مثل قول الله عز وجل : ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾
 [آل عمران: ٧].

و ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الرعد: ١٩].

و ﴿ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [إبراهيم: ٥٢].

و ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٠].

و ﴿ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

و ﴿ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].

و ﴿ قَد فَصَّلْنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٨].

في هذه الآيات تعريضٌ بالكافرين الذين لا ينتفعونَ من آيات الله في كونه، وآياته في بياناته، بأنّهم لا ألبابَ لهُمْ، وبأنّهُمْ لا يتفكّرون، وبأنّهم لا يفقهون، دون أن تكون هذه المعاني منصوصًا عليها، لكنّها تُفْهَمُ إلماحًا.

٣ - قول الله عز وجل : ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُوٓا أَن عُجَنهِدُوا بِأَمْوَا لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي ٱلحَرِّ قُل نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۞ [التوبة: ٨١].

إنّ عبارة: ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ لم يُقْصَدْ مِنْها إعْلاَمُ المنافقينَ الْـمُخَلَّفِينَ عن رسولِ اللَّهِ فِي غزوةِ تَبُوكٍ، بأنَّ نَارَ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا من حَرَارَةِ الفصلِ الصيفي الذي خرج فيه الرسول والمؤمنون إلى غزوة تَبُوكٍ، فهذا أَمْرٌ واضحٌ، لكنّ المقصود التعريض بأنَّ هؤلاء المنافقين هم من أهل جهنَّمَ الّتِي تَحُويهم بحرّها يوم الدين.

نُلاحظ في دعاء موسَى عليه السلام بقوله: ﴿ رَبِّ إِنِّى لِمَاۤ أَنزَلْتَ إِلَىّٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ احتمال التعريض بحاجته إلى المأوى والرزق والزوجة، ورأى أنّ الله قد ساق له مقدّمات ما هو بحاجة إليه، فقال: ﴿ رَبِ إِنِي لِمَاۤ أَنزَلْتَ ﴾ بصيغة الفعل

الماضي، ولم يَقُل: لما سَتُنْزِل، إذْ شَعَر أَنَّ بشائر ما هو مفتقر له قد ظهرت بفرحة المرأتين به لمَّا سقَى لهما، وعَلِمَ أنَّ أباهما شيخٌ كبير يحتاج إلى معين رجل.

لذلك جاء في النصّ بعد حكاية دُعائه قول الله تعالى: ﴿ فَإَآءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءٍ ﴾ فدلّت الفاء العاطفة على الترتيب مع التعقيب، وفي هذا إشعارٌ بأنّ الله استجاب له دُعاء الذي دَعا به تعريضًا لاَ تصريحًا.

وتضمَّنَت الْقصَّة بعد ذلك تحقيق ما هو مفتقر إليه، فَأُوى عند أبيهما الشيخ الكبير، وأصاب رزقًا، وزوجةً صالحة.

٥ - قول الله عز وجل : ﴿ \* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْ مَنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱلنَّيِنَتِ وَأَيَّدْنَنهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُ ٱللَّهِ مَا بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ عَالَهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

ففي قوله: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ تَعْرِيضٌ بارْتفاعٍ مُحَمَّد خاتم الرُّسُلِ دَرَجَاتٍ على سائر الرُّسل، ولمْ يَأْتِ هذا البيان بعبارةٍ صريحةٍ فيها نصَّ على ارتفاع منزلته فوق سائر الأنبياء والمرسَلِين تعليهًا للمسلمين أن يتأدّبوا مع جميع الرُّسل ولا يَتَّخِذُ من أفضليّة محمّد عَيَّا الله المنافس والتفاخُر به على سائر الأمم، فمثل هذا قد يولد شقاقًا، ويَصُدُّ أتباع الرسُل السابقين عن اتباع محمّد خاتم المرسلين عَيَا الله ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدّارجات وَالْـمُبْتَكِرَات تعبيراتُ هي من أمثلة التعريض، وهي كثيرة.

الْفَرْقُ بَيْنَ الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ والتَّوْرِية:

الْكِنَايَةُ: هِي إِخْفَاءُ الْمَعْنَى مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ وَالْإِشَارَةِ عَلَيْهِ.

مثل: إِبْتَسَمَ وَجْهُ الْمَيِّتِ عِنْدَ الاحْتِضَارِ (كِنَايَةٌ عَنْ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ).

التَّعْرِيضُ: هُوَ تَضْمِينُ الْكَلاَمِ دَلاَلَةً لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ، كَقَوْل الْمُحْتَاجِ: (جِئْتُكَ لأُسَلِّمَ عَلَيْكَ)، فَيَقْصِدَ مِنَ ذلك طَلَبَ الْحَاجَةِ.

التَّوْرِيَةُ: وَهِيَ أَنْ تُطْلِقَ لَفْظًا ظَاهِرًا (قَرِيبًا) فِي مَعْنَى، تُرِيدُ بِهِ مَعْنَى آخَرَ (بَعِيدًا) يَتَنَاوَلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ، لَكِنَّهُ خِلاَفُ ظَاهِرِهِ.

فَائِدَةُ التَّوْرِيَةِ تُرَادُ مِنَ اللَّفْظِ، فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ التَّعْرِيضِ، الَّذِي قَدْ يُفْهَمُ الْـمُرَادُ مِنْهُ مِنَ السِّيَاقِ وَالْـقَرَائِنِ، أَوِ اللَّفْظِ، فَهُوَ أَعَمُّ.

#### 

#### تدريبات

(١) عَبِّر عَنْ مَعْنَى كُلِّ كِنَايَةٍ فِيهَا يَلِي بِجُمْلَةٍ حَقِيقِيَّةٍ:

١ - هِنْدٌ نَاعِمَةُ الْكَفَّيْنِ.

٢ - أَبِي يُشَارُ إِلَيْهِ بِالبَنَانِ.

٣ - هَذَا الرَّجُلُ لَهُ ظَهْرٌ كَبِيرٌ.

٤ - الطَّالِبُ أَظْفَارُهُ نَاعِمَةٌ.

٥ - خَالِدٌ لا يَأْكُلُ الْـخُبْزَ النَّاعِمَ.

٦ - حَمْزَةُ يَأْكُلُ الْحَدِيدَ.

٧ - نَشْرَبُ مِنْ دِمَاءِ الأَعْدَاءِ.

٨ - مَاتَتْ مِنْ كُنْتَ تُرْزَقُ مِنْ أَجْلِهَا.

٩ - أَبِي لا يَعْرِفُ الْمُسْتَحِيلَ.

١٠ - نُحِبُّ فَلْذَةَ أَكْبَادِنَا.

١١ - أُحِبُّهَا؛ فَهِيَ التِي رَبَّتْنِي.

١٢ - الْبَيْتُ مَفْتُوحٌ دَائِمًا.

١٣ - هِنْدُ تَقُولُ لِلْقَمَرِ: إِنْزِلْ وَأَنَا أَجْلِسُ مَكَانَكَ.

١٤ - اصْفَرَّ وَجْهُ اللصِّ عِنْدَمَا دَخَلَ الْمَحْكَمَةَ.

١٥ - جَدِّي سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ، وَابْيَضَ شَعْرُهُ، وَوَهَنَتْ عِظَامُهُ.

(٢) عَيِّن كُلَّ كِنَايَةٍ فِيهَا يَلى:

١ - اصْفَرَّ وَجْهُ الطَّالِبِ عِنْدَ الامْتِحَانِ.

٢ - احْمَرَ وَجْهُ الْـ فَتَاةِ عِنْدَمَا رَأَتْ رَجُلًا.

٣ - مُحَمَّدٌ بَيْتُهُ مَفْتُوحٌ.

٤ - طَارِقٌ نَظِيفُ الْيَدِ.

٥ - الْـوَزِيرُ بَطْنُهُ كَبِيرٌ.

٦ - قوله تعالى: ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَنلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِيٓ أُحَدًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٤٢].

٧ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
 مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ قَ الْإِسراء: ٢٩].

٨ - ضَرَبْتُهُ فِي مَوْطِنِ الأَسْرَارِ.

٩ - وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

١٠ - نَحْنُ أَبْنَاءُ النِّيلِ.

١١ - وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.

١٢ - جَاءَ قَابِضُ يَدِهِ.

١٣ - سَارَ الْكَرَمُ خَلْفَ عَثْمَانَ.

١٤ - الْعَدْلُ فِي رِكَابِ عُمَرَ.

١٥ - مَشَى الْعِلْمُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ.

١٦ - تَتَبَعَ الْحَيَاءُ خُطُواتِ مَرْيَمَ.

١٧ - الصِّدْقُ فِي لِسَانِهِ.

١٨ - الأَدَبُ حَوْلَ الطَّالِبِ.

١٩ - مثل: الذِينَ يُدَافِعُونَ عَنْ أَوْطَانِهِمْ مِثْلُ الأُرْزِ.

٢٠ - مثل: سَارَ الْكَرَمُ خَلْفَ عُثْمَانَ.

٢١ - فُلانٌ يَدُهُ طَوِيلَةٌ.

٢٢ - إِنَّ عَقَارِبَ السَّاعَةِ لا تَتَحَرَّكُ.

٢٣ - قول الخنساء في أخيها صخر:

طَـوِيلُ الـنِّجَادِ رَفِيعُ الْسعِمَاد

سَادَ عَصِيْرَتَهُ أَمْصَرَدَا

٢٤ - قول الشاعر:

فَمَ سَّاهُمْ وَبُ سُطُهُمُ حَرِي رُ وَمَنْ فِي كَفِّ مِ نَهُمْ قَانَاةٌ

وصَبَّحَهُمْ وَبُسُطُهُمُ تُسرَابُ

٢٥ - قول البحتري:

أَوَمَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ ٱلْقَى رَحْلَهُ فِي آلِ طَلْحَةَ ثُـمَ لَمْ يَستَحَوَّلِ

٢٦ - قول الله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ
 سَبِيلًا ﷺ يَنوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﷺ ﴿ [الفرقان: ٢٧، ٢٨].

٢٧ - قول الله: ﴿ وَلَا تُصَغِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ وَلَا تُصَغِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّاصُواتِ عُجُبُ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ وَٱلْقَصِدْ فِي مَشْيِلَكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَكَ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقان: ١٩،١٨].

٢٨ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ خِينِفِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَظِيمٍ: قَالَ اللَّهُ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ وَالَّذِي أَخَدُ مُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَـخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَ بِصَوْمِهِ» رواه البخارى.

٢٩ - قول الله: ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ
 وَالسَّتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَالسَّتَكْبَرُواْ السِّيحُبَارًا ﴿ اللهِ ﴾ [نوح: ٧].

٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّكُ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» رواه مسلم.

٣١ - يقول الشاعرفي حرية الإنسان:

كَـٰذَا صَاغَكَ اللَّهُ يَا ابْنَ الْـُوجُودِ

فَا لَكَ تَرْضَى بِلُكً الْقُيود

٣٢ - قول الشاعر:

شَعْبُنَا الْحُرُّ الدِّي كَانَ طَعِينًا عَادَ عِمْلاقًا قَوِيًّا شَامِحًا

٣٣ - قول الشاعر:

الْـجُـــودُ بَـــيْنَ ثِـــيَابِهِ

وَأَلْقَتْكَ فِي الْكُوْنِ هَذِي الْحَيَاهُ وَ الْحَيَاهُ وَتَحْنِي لِلْحَيَاهُ وَتَحْنِي لِلْسِينَاءَ وَتَحْنِي لِلْسِينَاءَ وَتَحْنِي لِلْسِينَاءَ وَتَحْنِي لِلْسِينَاءَ وَتَحْنِي

طَاوِيَ الصَّدْدِعَلَى الْـجُرْحِ سِنِينَا عَـالِيَ الـرَّايَاتِ لا يَحْنِنِي الْـجَـبِينَـا

وَالْفَ ضُلُ حَ وَلَ رِكَابِ مِ

٣٤ - قول الله: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أُلُواحٍ وَدُسُرٍ ﴾ [القمر: ١٣].

٣٥ - عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكُمْ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه البخارى.

٣٦ - قول الشاعر:

إَذَا مَا غَزَوْا بِالْـجَيْشِ حَلَّقَ فَوْقَهُمْ

٣٧ - قول الشاعر:

كِلِينِي فِحَمِّ يَا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ

٣٨ - قول الشاعر في ابنه الفقيد:

أَنْتَ وَإِنْ أُفْرِدْتَ فِي دَارِ وَحْشَةٍ

عَـصَائِبُ طَـيْرٍ تَهْـتَدِي بِعَـصَائِب

وَلَـيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيئِ الْكَواكِبِ

فَإِنِّي بِدَارِ الأُنْسِ فِي وَحْشَةِ الْفَرْدِ

٣٩ - قول الشاعر:

أنَا اللهِ ي نَظَرَ الأَعْمَى إِلَى أَدَبِي الْمَحْدِيلُ وَاللهِ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِي

وَأَسْمَعَتْ كَلِهَاتِي مَنْ بِهِ صَمَمُ

• ٤ - قول الشاعر:

مُتَفَ رِّدٌ بِ صَبَابَتِي مُتَفَ رِّدٌ بِكَأَبَتِ مِ مُتَفَ رِّدٌ بِعَنَائِ مِ

٤١ - قول الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن عِدَّةٍ تَعۡتَدُونَهَا ۖ فَمَتِعُوهُنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن عِدَّةٍ تَعۡتَدُونَهَا ۖ فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ مِن عِدَّةٍ تَعۡتَدُونَهَا ۖ فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ مِن عِدَّةٍ تَعۡتَدُونَهَا ۖ فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ مِن عِدَةٍ تَعۡتَدُونَهَا ۖ فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ مَرَاحًا جَمِيلاً ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ الْنَظِيُّ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى جِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى جِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِيَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ جَهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَمُجُلٌ مَنعَ فَضْلَ مَا لَمُ تَعْمَلُ وَرَجُلٌ مَنعَ فَضْلَ مَا لَمُ تَعْمَلُ وَرَجُلٌ مَنعَ فَضْلَ مَا لَمُ تَعْمَلُ يَعْمَلُ مَا لَمُ تَعْمَلُ يَكُمُ وَالْبَخَارِي.

## (٣) اختر الإِجَابَةَ الصَّحِيحَةَ مِمَّا بين كل قوسين فيها يلي:

- ١ زيدٌ بيتُهُ مَفْتُوحٌ. كناية عن: (نسبة صفة موصوف).
- ٢ أُحِبُّهُ؛ لأَنَّنِي تَرَبَّيْتُ عَلَى أَرْضِهِ. كناية عن: (نسبة صفة موصوف).
  - ٣ نَحْنُ نُطْلِقُ أَسْرَابَ الْحَهَام. (كناية تشبيه استعارة).
    - (٤) ما الفائدة البلاغية للكناية؟

20200

رَفَحُ معبس (لاَرَجَعِي (الْبَخِيَّرِيَ (اُسِكِنِيَ (الْفِرُودُكِسِيَّ (www.moswarat.com

# الفصل الرابح المجاز المجاز المرسل

رَفَّحُ حِس (لرَّحِيجُ (الْفَجَنِّرِيُّ (لِسِكنتِ) (لِنَبِّرُ) (الفِرُووكِ www.moswarat.com

# الُـفَصلُ الرَّابعُ الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ

# تَمْهِيدُ

الْـمَجَازُ مُشتقٌ من جازَ الشيء يَجوزُه إذا تَعَدَّاهُ، سَمَّوا به اللَّفظَ الذي نُقِلَ من معناهُ الأصلي، واستُعمِلَ ليدُلِّ على معنى غيرهِ، مناسب لهُ.

والْمَجَازُ من أحسنِ الوسائل البيانيَّةِ الَّتي تهدي إليها الطبيعة؛ لإيضاحِ المعنى، إذْ به يخرجُ المعنى متَّصِفًا بصفةٍ حِسَيةٍ، تكادُ تعرضهُ على عيانِ السَّامع، لهذا شغفتِ العربُ باستعمالِ الْمَجَازِ لَمِيْلِها إلى الاتساعِ في الكلام، وإلى الدلالةِ على كثرةِ معاني الألفاظِ، ولما فيه من الدِّقَةِ في التعبيرِ، فيحصلُ للنفس به سرورٌ وسعادةٌ، ولأمرٍ ما كثرَ في كلامِهم، حتى أتوا فيه بكلِّ معنى رائقٍ، وزيّنوا به خُطبَهم وأشعارَهم.

#### المجاز لغة:

مصدر «جَازَ» يقال لغة: جَازَ الْـمُسَافِرُ الطَّرِيقَ، وجَازَ بهِ جَوْزًا وجَوَازًا ومَجَازًا، إذا سَارَ فِيهِ حَتَّى قَطَعَهُ.

ويُطْلَقُ لَفْظُ (الْمَجَاز) على المكان الذي اجْتَازَهُ مَنْ سَارَ فيه حتَّى قَطَعَهُ.

ويقالُ: جَازَ القَولُ، إذا قُبِلَ وَنَفَذ. وكذا يقال: جَازَ الْـعَقْدُ وغَيْرُه، إذا نَفَذَ ومضَى على الصِّحَّةِ.

## الْمَجَازُ اصطلاحًا:

اللَّفظُ الْـمُسْتَعْمَلُ في غير مَا وُضِع له لعلاقةٍ مع قرينةٍ مَانِعَةٍ عن إرادة ما وُضِع له اللَّفظ، أَىْ الْـمَعْنَى السَّابق.

مثل لفظ (أَسَد) في قولك: (هَذَا أَسَٰدٌ يَأْكُلُ غَزَالَةً) اسْتُعْمِلَ اللفْظُ هُنَا؛ لِيَدُلَّ عَلَى الْحَيَوَانِ الْـمُفْتَرِسِ الْـمَعْرُوفِ فَهُوَ اسْتِعْمَالُ حَقِيقِيٌّ، أَيْ أَنَّ اللفْظَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فَيَا وُضِعَتْ لَمَا.

أَمَّا إَذَا اسْتُعْمِلَ لفظ (أسد) في مثل قولك: (هَذَا أَسَدٌ يُمْسِكُ سَيْفًا)؛ لِيَدُلَّ بهِ عَلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ فَهُوَ مِجَازٌ، أَيْ أَنَّ اللفْظَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَمَا.

وعندما اسْتُعْمِلَ لفظ (أسد) لِيَدُلَّ بهِ عَلَى الرَّجُلِ لِعَلاقَةِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَهُمَا فِي الشَّجَاعَةِ، وَالذِي يَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ قَرِينَةٌ، وَهِيَ: (يُمْسِكُ سَيْفًا) لأَنَّ الأَسَدَ لا يُمْسِكُ السَّيْفَ، فَصَارَ قَوْلُهُ (يُمْسِكُ) قَرِينَةً مَانِعَةً مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ. الْحَقِيقِيِّ.

فالقرينةُ هي الْمَانعة عن الحقيقة إلى المجاز، إذِ اللّفظ لا يَدُلُّ على المعنى الْمَجَازِيّ بنفسه دون قرينة.

فَكَمَا أَنَّ لَفْظَ (أسد) إذا اسْتُعْمِلَ في الْمَجَالاتِ الْمَذْكُورَةِ لِلدّلالةِ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِس الْمَعْرُوفِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ.

وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو بَجَازٌ، وعلاقتُه الْـمُشَابَهَة.

ومثل لفظ (الذَّهَب) في قولك: (طَارِقُ يَبِيعُ الذَّهَبِ) اسْتُعْمِلَ اللفْظُ هُنَا؛ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعْدَنِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ اسْتِعْمَالُ حَقِيقِيٌّ، أَيْ أَنَّ اللفْظَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فَيَهَا وُضِعَتْ لَهَا.

أَمَّا إَذَا اسْتُعْمِلَ لفظ (الذَّهَب) في مثل قولك: (طَارِقٌ يَتَكَلَّمُ بِالذَّهَبِ)؛ لِيَدُلَّ بِهِ عَلَى الْكَلامِ النَّفِيسِ فَهُوَ مَجَازٌ، أَىْ أَنَّ اللفْظَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَمَا.

وعندما اسْتُعْمِلَ لفظ (الذَّهَب) لِيَدُلَّ بهِ عَلَى الْكَلامِ لِعَلاقَةِ الْـمُشَابَهَةِ بَيْنَهُمَا فِي حُسْنِ هَذَا الْكَلامِ وَعَظَمَتِهِ، وَالذِي يَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الْـمَعْنَى الْـحُقِيقِيِّ قَرِينَةٌ،

وَهِىَ: (يَتَكَلَّمُ بِالذَّهَبِ) لأنَّ الذَّهَبَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْفَمِّ، فَصَارَ قَوْلُهُ: (يَتَكَلَّمُ) قَرِينَةً مَانِعَةً مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ.

## شروط المجاز:

- ١ اللَّفظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ.
- ٢ أَنْ تُوْجَدَ عَلاقَةٌ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ.
  - ٣ أَنْ تُوْجَدَ قَرِينَةٌ مَانِعَةٍ عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى السَّابِقِ.

#### الحقيقة اصطلاحًا:

اللّفظ المستَعْمَل فيها وُضِع له على المعنى الحقيقى المباشر، وليس بمجازٍ ولا استعارة ولا تشبيه، وهذا أكثر الكلام وأكثَرُ آياتِ القرآن وشعرُ العرب.

# وَقَفْقةُ حَوْلَ الْمَجَازِ

الْـمَجَازُ مصطلح معروف عند أهل اللغة، والبلاغة، والتفسير، والأصول وغيرهم.

كما أنه يَرِدُ كثيرًا في كتب العقائد، خصوصًا في باب الأسماء والصفات؛ ذلك أنَّ كثيرًا من أهل التعطيل اتخذوه وَسِيلَةً لِنَفْي صفات الله سبحانه.

ولأجل أن تتضح صورةُ الْمَجَاز إليك هذا العرض الْمُجْمَل الْمُيَسَّر الذي يبين معالمه، وحقيقة الخلاف فيه.

وقبل الدخول في ثنايا الحديث عن المجاز يحسن الوقوف عند مصطلح (الحقيقة) وذلك؛ لأن المجاز – عند من يقول به – ضِدُّ الْحقيقة .

ينقسم الكلام إلى: (حقيقة - مجاز):

أولاً: تعريف الحقيقة:

هي الكلمةُ الْـمُسْتَعْمَلَةُ فيها هي موضوعةٌ له من غَيْرِ تأويلٍ فِي الْـوضْعِ. أو هي: استعهالُ اللفْظِ فِيهَا وُضِعَ لَهُ فِي الأَصْلِ.

مثل كلمة (أسد) تدل على الحيوان المعروف، وكلمة (الشمس): تدل على الْكُوْكَبِ العظيم المعروف، وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح ... وهكذا جميع ألفاظ اللغة.

## ثانيًا: تعريف المجاز:

المجاز في اللغة: اسم مكان كالْـمَطَاف والْـمَزَاز. والألف فيه منقلبة عن واو، وقيل: هو مصدر ميمي.

وفي الاصطلاح: هُوَ اسْتِعْمَالُ اللفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الأَصْلِ؛ لِعَلاقَةٍ بَيْنَ الْـمَعْنَيْنِ - الْـحَقِيقِيِّ وَالْـمَجَازِيِّ - مَعَ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ إِرَادَةِ الْـمَعْنَى الْـحَقِيقِيِّ.

#### شرح تعريف المجاز:

قوله: (فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ): أي الْمَعْنَى الْوَضْعِي للَّفظِ، وَيُسَمَّى الْحَقِيقِيِّ أَو الأَصْلِي الذِي ذَكَرَتْهُ مَعَاجِمُ اللغَةِ، كَوَضْعِ كَلِمَةِ الأَسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْمَعْروفِ الْمُفْتَرِسِ، وكذلك الْقَمَرُ.

وقوله: (لِعَلاقَةٍ): العَلاقَةُ هِيَ الشَّيءُ الذِي يَرْبِطُ بَيْنَ الْمَعْنَى الأَصْلِيّ لِلفْظِ، وَالْمَعْنَى الْأَصْلِيّ لِلفْظِ، وَالْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْأَصْلِيّ لِلفْظِ، وَالْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعْنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعْنَى الْمَعَنَى الْمَعَنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَامُ الْمُعْمِى الْمُعْمِعْنِيْمُ الْمُعْمُعْمِ الْمُعْمِعْمُ الْمُعْمِعْمُ

قوله: (الْقَرِينَةُ): هِيَ الَّتِي تَمْنَعُ الذَّهْنَ مِنْ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الْمَعْنَى الْوَضْعِي الْأَصْلِيّ لِلَّفْظِ، مِثْلَ قَوْلِكَ: (يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ) فِي قَوْلِكَ: (رَأَيْتُ أَسَدًا يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ) فِي قَوْلِكَ: (رَأَيْتُ أَسَدًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِاللفْظِ مَجَازُهُ لا رَقِيقَتُهُ؛ لأَنَّ الأَسَدَ لا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ.

وَكَذَلك قَوْلُكَ فِي الرَّجُلِ الْكَرِيمِ: (جَاءَ الْبَحْرُ)، ونحو ذلك من الأمثلة مما سيأتي ذكره.

# أمثلة لألفاظ بتبين فيها الحقيقة من المجاز:

الشمس لها دلالتان: إحداهما حقيقية، وهي دلالة الكوكب العظيم المعروف، والأخرى عَجَازيّة وهي: الْـوَجْهُ الْـمَلِيخ.

٢ - البحر له دلالتان: إحداهما حقيقته، وهي دلالته على الماء العظيم الملح.

والأخرى مجازية وهي: دلالته على الرجلِ الْـجَوَّادِ الْـكَثيرِ الْـعَطَاء أو العالمِ الْغَزيرِ العِلْم.

# كيف يُفرَّق بين الحقيقة والجاز؟

يُفَرَّقُ بسياقِ الكلامِ، وقرائن الأحوال. ولا يمكن أن يقال: إن كِلا الدلالتين الحقيقية والمجازية - سواء؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليهما معًا، كأن يقال: إن الشمس حقيقية في دلالتها على الكوكب والوجه المليح، وأن البحر حقيقة في الماء العظيم الملح والرجل الجواد؛ بل لابد من قرينة تخصص المعنى المراد.

# لِمَ سُمِّيَ المُجَازَ بهذا الاسم؟

لأنه مأخوذ من قولهم: جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع، إذا تخطاه إليه.

فالْمَجَاز - إذَنْ - اسم للمكان الذي يُجَازُ فيه كالْمَزَار.

وحقيقته: الانتقال من مكان إلى مكان؛ فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل، كقولنا: زيد أسد؛ فإن زيدًا إنسان، والأسد هو ذاك الحيوان المعروف.

وقد جُزْنا الإنسانية، أي: تَخَطَّيْنَاهَا وانتقلنا منها وعَبَرَنَاهَا إلى الأسدية؛ لِعَلاقَةٍ بينهما، وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة؛ فهذا هو سبب تسمية المجاز بهذا الاسم.

أما الحقيقة فهي: مأخوذة من كلمة حقَّ وهو الشيء الثابت، ولعلك تشمُّ رائحة التضادبين هاتين الكلمتين؛ فالحقيقة ثبوت الشيء، والْـمَجَازُ تَعَدِّيه.

## هل كل مجاز له حقيقة، وكل حقيقة لها مجاز؟

والجواب: أن كل مجاز له حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعة، وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز.

# هل الأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز ؟

والجواب: أن الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا ينصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا بقرينة، كما مَرَّ في الأمثلة الماضية.

اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز:

اختلف العلماء في أصل وقوع الْمَجَاز وثبوته في اللغة والقرآن، على ثلاثة أقوال:

١ - الْمَجَاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماء، والمفسرين، والأصوليين، واللغويين، والبلاغيين، وغيرهم؛ بل حكى الإجماع على ذلك يحيى ابن حمزة العلوي في كتابه (الطراز) غير أن في تلك الدعوى توسعًا؛ لوجود الْمُخَالِفِ الْمُغْتَبَرِ.

٢ - إنكار المجاز مطلقًا في اللغة والقرآن: وقد ذَهَبَ إلى ذلك أبو إسحاق الإسفراييني، وتبعه على ذلك شَيْخُ الإسلام ابْنُ تيمية وابنُ القيم.

٣ - الْمَجَاز واقع في اللغة دون القرآن: وقد ذهب إلى ذلك وارد الظاهري،
 وابنه محمد، وابن القاص الشافعي وابن خويز منداد المالكي، ومنذر بن سعيد البلوطي، ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي.

حُجَّةُ القائلينَ بَمِّنْع المَجَاز:

القائلون بمنع الْمَجَازِ في اللغة والقرآن، أو في القرآن وَحْدَه يَحْتَجُّونَ عَلَى ذلك بِحُجَج منها:

١ - أن كل مجَازِ كَذِبُ يَجُوزُ نَفْيُهُ فِي فيلزم على القول بـ (أنَّ فِي القرآنِ مَجَازًا) أن في القرآن ما يَجُوزُ نَفْيُهُ قَال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -:
 «وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع

القائلين بالْـمَجَاز على أن كل مَجَازٍ يَجُوزُ نفيه، ويكون نافيهُ صَادِقًا في نفس الأمر؛ فتقول لَمِنْ يقول (رَأَيْتُ أَسَدًا يَنْطِقُ): ليس هو بأسد، وإنها هو رجل شجاع؛ فيلزم على القول بأن في القرآن مَجَازًا أنَّ فِي القرآن مَا يَجُوزُ نفيُهُ، ولا شَكَّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ نَفيُهُ، ولا شَكَّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ نَفيُهُ شَيءٍ مِنَ القرآن».

٢ – أن القول بالْمَجَاز ذريعة إلى نَفْيِ الصفات الإلهية وتأويلها، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله –: «وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالْمَجَازِ في القرآن وبين جواز نفي بعض الصفات قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم.

وعن طَرِيقِ الْقَوْلِ بِالْمَجَازِ تَوَصَّلَ الْمُعَطِّلُون لِنَفْي ذلك، فقالوا: لا يَدَ، وَلا اسْتِوَاءَ، وَلا نُزُولَ، وَنَحْو ذلك في كثير مِنْ آياتِ الصفات؛ لأنَّ هذه الصفات لمَ تَرِدْ حقائقُهَا؛ بل هي عندهم مجازاتٌ؛ فاليدُ مستعملةٌ عندهم في النَّعْمَةِ، أو الْقُدْرَةِ، والاستواء في الاستيلاء، والنَّزُولُ نُزُولُ أَمْرِهِ ونحو ذلك؛ فنفوا هَذِه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول المجاز.

مع أنَّ الْحَقَّ - الذي هو مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجماعة - إثباتُ هذه الصفات التي أثبتها الله - تعالى - لنفسه، والإيهانُ بها من غير تكييف ولا تشبيه، ولا تعطيل ولا تمثيل».

فهذا السبب - أعني نفي الصفات عن طريق القول بالمجاز - هو من أعظم الأسباب التي دعت القائلين بإنكار المجاز إلى ذلك .

٣ - ادَّعَاء أن الألفاظ كلَّهَا حقيقة: والْجَزْم بأن تقسيمها إلى حَقِيقَةٍ وجَجَازٍ
 تقسيم حادث لَمْ تعرفْه العربُ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن المجاز: «إِنَّهُ غَيْرُ معروفٍ عنِ العَرَبِ، ولَمْ تقلْ الأمة في أول عصورها:

هذا اللفظ حقيقة وذاك مَجَاز، وإنها هو اصطلاح طارئ على الأمة بعد انقضاء القرون الثلاثة».

وقد كَرَّرَ - رحمه الله - ذلك في مواضع من كتبه، خصوصًا في كتابه الإيهان، وفي الأسماء والصفات من مجموع الفتاوى.

إلى وَصْفِ اللَّهِ بالْـمُجَازِ في القرآن يُؤَدِّي إِلَى وَصْفِ اللَّهِ بالْـمُتَجَوِّز: وذلك مِثَّا لَمْ يَرِدِ الإذن به؛ ذلك أن أسهاء الله وصفاته توقيفية كها هو معلوم.

# مناقشة مثبتي الجاز لمنكريه:

ال القول بأن كل مجازٍ كَذِبٌ يَجُوزُ نَفْيُهُ لَيْسَ صَحِيحًا: وإنها يكون الْمجاز كذبًا لو أثبت المعنى على التحقيق لا على الْمَجَازِ، أي أنه إذا أُطْلِقَ الْمَحَاز كذبًا لو ادُّعي أنه القمر الْقَمَرُ - مثلًا - على إِنْسَانٍ جَمِيلِ الطلعةِ والظهورِ، يكونُ كَذِبًا لو ادُّعي أنه القمر الذي في السهاء حقًا.

ولا ريبَ أن هذا ليس بمرادٍ في الْمَجَاز، وإنها الْمُرَادُ تشبيهه به في الْبَهَاءِ والْحُسْنِ، فأين الكذب ؟!

وكذلك قولُنَا لِلْبَلِيدِ قَلِيلِ الْفَهْمِ: (حِمَار) ليس الْمَقْصُودُ بأنه حِمَارٌ فِي الشكل والْخِلْقَة، وإلا لَصَحَّ أن يُنْفَى ويُقَالَ: ليس هو بِحِمَارٍ؛ بل هو إنسان، فالنفي هنا مُوجَّهٌ لإِرادة الْحَقِيقَةِ لا على المعنى المجازي، وهذا لا يسمى كَذِبًا؛ لأن المتكلم جاء بقرينة تبين مراده، وترفع اللبس، ثم إن البلاغيين حرصوا في مصنفاتهم على أن يبينوا الفرق بين المجاز والكذب؛ فهم متفقون على أن الْمَجَاز ليس كَذِبًا؛ لأن التَّجُوُّزَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَي الْمَجَازِ قَرِينَةً تصرف عن إرادة المعنى الأصلي للفظ.

أما الكذب فإن الكاذب يَحْرِصُ فيه عَلَى إِخْفَاءِ حَالِهِ؛ تَرْوِيْجًا للكذب الذي يريده.

ولقد عُنِيَ البلاغيون بالقرائن عنايةً بالغةً، واستنبطوها من كلام العرب، وفصَّلُوا فيها القَوْلَ تفصيلًا؛ فإذا خلا الْـمَجَازُ من القرائن كان الكلامُ فَاسِدًا لِعَدَم دلالته.

٢ - أن القول: بأنَّ الْمَجَازَ ذريعةٌ إلى نَفْيِ الصفات الإلهية، وتأويلها ليس

مُسَوِّعًا لِنَفْيِ الْـمَجَازِ؛ ذلك أنه لا حُجَّةَ لِحَوَّلاء النفاة الْـمُعَطِّلَة فيها ذهبوا إليه، وإنها هم أصحاب هَوًى.

ثم إن الناس متعبدون باعتقاد الظاهر من أدلة الكتاب والسنة ما لم يمنع مانع.

وبناء على ذلك يقال لهؤلاء النفاة: إن النصوص الصحيحة القطعية أثبتت صفات الكهال لله تعالى كصفة الكلام، واليد، والاستواء، والنزول، والعلو، والساق، والقَدم، والضحك، والأصابع.

والنصوص الواردة في مثل: صفة الكلام، واليد، والاستواء، والنزول، والعلو، والساق، والقَدم، والضحك، والأصابع..، تَخْلُو من أَيِّ قرينةٍ تُخْرِجُها عن معانيها الحقيقية التي دلت عليها؛ فهي صفات حقيقية ثابتة للرب سبحانه.

وَادِّعَاءُ هَوُلاءِ الْمُعَطِّلَةِ أَن إِبْبَاتَ الصفات يلزم منه التمثيل، وأن القرينة الله عن عُمَاثلةِ الله عن عَمَاثلةِ الله عن عَمَاثلةِ الله عن عَمَاثلةِ الله عن عَمَاثلة الله عن عَمَاثلة الله عنه السَّعْفُوطِ؛ إِذْ لا يلزم من إثبات الصفات لله تمثيله السَّعُوطِ؛ إِذْ لا يلزم من إثبات الصفات لله تمثيله وتشبيهه بِخَلْقِهِ؛ فَلِلْخَالِقُ - سبحانه - صفات تليق به، وللمخلوق صفات تليق به، ثم إن عَجِيءَ نُصوص الصفات متكاثرة، يَقْطَعُ بأنَّ الْمُرَادَ منها معانيها الْحَقِيقَيَّة.

وَنُمَثِّلُ بَهَٰذَا الْمِثَالِ، وهو قول الله: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].

فلا يَجُوزُ أبدًا أن يقال: إن الكلام في هذه الآية مَجَازِيُّ؛ لأن الفعل (كَلَّمَ) أُكِّدَ بالْـمصدر (التكليم) الدال على النوع.

وقد نَقَلَ أبو جعفر النحاس (ت ٣٣٨) إجماع النحاة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لَمْ يَكُنْ مَجَازًا؛ بل هو حقيقةٌ قَطْعًا.

وكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، ﴾ [الأعراف: ١٤٣]؟!

وَمِمَّا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥] ، أنه قال: «لا يَجُوزُ أَنْ تُفَسَّرَ بالقدرة؛ لأنَّ القدرة صفةٌ واحدةٌ ، ولا يُعَبَّر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأنَّ نِعَمَ الله - سبحانه وتعالى - لا تُحْصَى» .

وإذا أضيف الفعل إلى الفاعل، وَعُدِّيَ الفعلُ إِلَى اليد بِحَرْفِ الباء كقوله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ فإنه نصُّ على أنه فعل الفعل بيديه.

فإذا قال القائل: (بَنَيْتُ الْحُجْرَةَ بِيَدِي) فلابد أن يكون بَاشَرَ الْبِنَاءَ بِنَفْسِهِ. وَإِذَا قال: (هَذَا الْبَيْتُ بَنَتْهُ يَدَايَ) يُفْهَمُ منه أَنَّهُ بِنَاهُ بِهَالِهِ، وفَرَّقَ بَيْنَ التَّرْكِيبَيْنِ.

وعمومًا، فالأمثلة على هذا النحو كثيرةٌ جِدًّا، أو من خلالها يظهر أن نصوص الصفات لا تقبل الْـمَجَازَ من جهة نظمها، وتركيبها، وإضافتها إلى الله عَزَّ وَجَلَّ.

كيف وأهل السنة مُجْمِعُونَ على الإقرار بأسهاء الله - تعالى - وصفاته وحَمْلِهَا على الحقيقة لا المجاز؟!

٣ - أما القول بأن الألفاظ كلها حقيقة أو أن تقسيمها إلى حقيقة ومجَاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب، فذلك يحتاج إلى نظر.

فَإِن أريد بذلك أن العرب لم يضعوا هذا المصطلح فنعم.

وإن أريد أنه لا يوجد في كلامهم بَجَازٌ فهذا غير صحيح؛ بل الشواهد من كلامهم على استفاض به النقل عن على استعال الْمَجَازِ أكثر من أن تحصر، وذلك مما استفاض به النقل عن على اللغة.

ثمَّ إنَّ القول إن هذا الاصطلاح لَمْ يُعْرَفْ إلا بَعْدَ القرون الثلاثة المفضلة غير مُسَلَّم به؟ فقد تكلم بالْمَجَاز غير واحد من علماء اللغة في أوقات القرون المفضلة ؟ ومن هؤلاء أبو زيد القرشي المتوفي سنة ١٧٠هـ.

ومن أهل اللغة من يعبر عن المجازب: (التوسع والسعة في الكلام).

٤ - وأما القول بأن إطلاق الْـمَجَاز يُؤدِّي إلى وصف الله بالمتجوز، وذلك لا يصح - فيجاب عنه: بأنه لا يلزم ذلك لأن هذا الإطلاق لا يكون إلا بدليل.

ثم إن إطلاق الْمَجَاز على اللفظ في بعض استعمالاته اصطلاح، ولا يلزم إضافةُ المعاني الاصطلاحية إلى الله - تعالى - وإلا ففي القرآنِ سَجْعٌ، وَأَمْثَالُ، فهل يقال في حق الله - تعالى -: السَّاجِع، والممثل؟

هذه بعض حجج القائلين بمنعه وَرَدُّ القائلين به على سبيل الإيجاز.

وبعد أن وقفت عن شيء من أمر الْمَجَاز وما جاء في الخلاف حول إثباته أو نفيه يتبين لك أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه وإنكاره، أن أهل التعطيل اتخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيها في باب الصفات.

فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين بالْمَجَاز.

وإلا لو كان الأمر مُجُرَّدَ اصطلاح لغوي لا يترتب عليه خوض في مسائل الشريعة لهَانَ الأمر، ولا حصل فيه خِلافٌ كبيرٌ ولكن لما أدرك بعض العلماء خطورة ذلك وكثرة المبتدعين به سارعوا إلى إنكاره؛ سدًّا للذريعة، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مواطن كثيرة من كتبه، وإن كان قد قال بالْـمَجَاز في إحدى مراحل عمره.

يقول الشيخ عبد المحسن العسكر - حفظه الله - في مقدمة مخطوطة له عن المجاز: وأحسب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال بالْمَجَاز في إحدى مراحل عمره، فقد رأيت في (مَحَاسِنِ التَّأُويلِ) لجهال الدين القاسمي (ت ١٣٣٢هـ) ما هذا نصه:

قال ابن تيمية في بعض فتاواه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب، واللحاق بمُحرِّفة أهل الكتاب.

والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على الْـمَجَاز، ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة.

وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم، كأبي بكر بن أبي داود، وأبي الحسن الخرزي، وأبي الفضل التميمي، وابن حامد وغيرهم إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز.

وإنها دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز، قابلوا الضلال بحسم المواد، وخيار الأمور التوسط، والاقتصاد.

وبعد أن نقل الشيخ العسكر هذه الفتوى قال: «ومع أنني لم أهتد إلى هذه الفتوى في المطبوع مؤلفات شيخ الإسلام وفتاواه - فإن عدم اهتدائي هذا لا ينفي وجودها في كتابات الشيخ مطلقًا».

بَيْدَ أَنِّي مطمئنٌ غيرُ مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام - رَحِمَهُ الله -وذلك لما يلي:

١ - أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل مما كتب في حياته .
 كلها.

وأنت خبير أنه صاحب قَلَم سَيَّالٍ، ومكثر من الكتابة جدًّا، حتى قال الذهبي: «جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاثهائة مجلد».

٢ - أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا النَّفَسَ
 نَفَسُه، والأسلوب أسلوبه، وقد وقف على هذه الفتوى بعض العلماء فأجابوا
 بذلك منهم فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.

ولقد أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى القرآنَ الكريمَ بلِسَانٍ عربيِّ مبينٍ على سنن العرب في البيان، ومن أساليب العرب الحقيقة والْـمَجَاز والاستعارة والتشبيه والكناية ولابد أن ذلك جارٍ في كتاب الله فعلا، وإن خالف بعضهم في بعض التسميات.

فَنَفْيُ الْمَجَازِ فِي القرآن الكريم بمعنى التسمية بذلك، فالكل متفقون في مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، أن الحقيقة غير مرادة بل المراد الخضوع والطاعة للوالدين.

أيضا، فإن العدول عن الحقيقة إلى الْمَجَاز يقتضي العجز عن الحقيقة، وهو على الله تعالى محال، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا عَلَى الله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمُ هَلِ آمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمُ هَلِ آمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا هَلَ مِن مَّرِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

وعن أبى هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيْم: «اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّمَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ» رواه البخارى.

عن أنس عن النبي عَلَيْكُمُ «فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخْذِهِ انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَجُذُهُ وَجُلُهُ وَعِظَامِهِ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ الْيُعْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الْـمُنَافِق وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّـهُ عَلَيْهِ هذا في الآخرة» رواه مسلم.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ: «احْتَجَتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَرُبَّمَا قَالَ: أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَرُبَّمَا قَالَ: أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا»، مَنْ أَشَاءُ - وَقَالَ لَهِذِهِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا»، رواه مسلم.

عن أبي سعيد الخدري وَيُشَّفُ قال: قال رسول الله عَيَّكِم «وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَذَبَةَ سَوْطِهِ وَشِرَاكَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَذَبَةَ سَوْطِهِ وَشِرَاكَ نَعْلِهِ وَتُخْبِرُهُ بِهَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وفي قَوْله تَعَالَى: ﴿ قَالَ لَا تَحَافَآ ۗ إِنِّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَك ﴿ وَالله: ٤٦] قد صَنَّفَ شَيْخُ الْإِسْلامِ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ كِتَابًا حَافِلًا فِي ذلك، وَبِهِ قال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ فَإِنَّهُ قال هذا من مَجَازِ اللَّغَةِ.

يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطى: الْمَجَازُ في القرآن، فهذه مسألة خلافية، من العلماء من قال: لا مجاز في القرآن، ومنهم من قال: فيه المجاز.

والصحيح: أن الْـمَجَاز موجودٌ في القرآن في غير أسماء الله وصفاته، والدليل على وجوده: أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود الْـمَجَازِ في اللغة، فالْـمَجَازُ موجودٌ في اللغة، وهو بلسان العرب.

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۞ ﴾ [الإنسان: ١٠]، فهل يوم القيامة يَعْبَسُ على الحقيقة؟!

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ آلْأَبْصَرُ وَبَلَغَتِ آلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾ [الأحزاب: ١٠]، هل القلوب بلغت الحناجر حقيقة؟! لا، إنها هو كناية.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴿ ثَمَسُّوهُ مَنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴿ ثَلَا حَزَابِ: ٤٩].

﴿ تَمَسُّوهُ بَ ﴾ كناية عن الْجِهَاع. فهذا كُلُّهُ تَجَوُّزُ فِي العبارة، ولكن في أسهاء الله وصفاته ليس هناك مجَازُ.

والسبب الذي جعل العلماء يقولون: بنفي الْمَجَازِ عُمُومًا في القرآن إقفال باب التأويل على الأشاعرة؛ ولكنْ كَانَ من الْمُمْكِن أَن نُقْفِل عليهم بابَ التأويل بأنْ نُقِرَّ بو جُودِ الأسلوب؛ ولكن في أسهاء الله وصفاته نُنَاقِشُهُمْ بأن نقول لهم: إن فِي العلماء عليه: أنه إذا تعارضت الْحَقِيقَةُ والْمَجَازُ، فإن الأَصَحَّ حَمْلُ الدلائل في الكتاب والسنة على الْحَقِيقَةِ ما لَمْ يدلَّ الدليلُ على الْمَجَاز، فلما قال الله: ﴿ قَالَ يَتِإِبِلِيسُ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص:٥٧]، أي: يديه، حلناها على الحقيقة، فلما لم يوجد دليل من الكتاب والسنة على صَرْفِ اللفظ عن الْحَقِيقَةِ نُبْقِي عليها.

فمن الممكن مناقشة الأشاعرة - حينها قالوا بالمجاز في الأسهاء والصفات - مناقشةً بهذا الأصل، وهذا الأصلُ قَرَّرَهُ الأصوليون في باب تعارض الحقائق.

وعلى العموم فإنَّ القَوْلَ بوجُودِهِ أو عَدَم وُجُودِهِ يُقَرِّرُ بَعْضُ العلاءِ أنه خِلافٌ لفظيٌّ؛ لأنهم يقولون: الأُسْلُوبُ موجودٌ؛ ولكن اختلفوا هل يُسمَّى جَازًا؟ أو أنَّ الْعَرَبَ تكلمت به على هذه الصفة؟! لأنَّ الكلامَ موجودٌ. فَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لإبْنِ عَبَّاسِ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ: ثَكِلَتْكُ أُمُّكُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِم عَنَّالِيم.

ما معنى (ثكِلَتْكَ أُمُّكَ) ؟! معناها: فَقَدَتْكَ، هل يَقْصِدُ النبي عِيَّكِم الفَقْدَ؟! وكذا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّتَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدُّوَلِيَّ حَدَّتَهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَدَّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْكُ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَهُو نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ أَبُو عَبْد أَنْفُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ أَبُو خَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهُ غُفِرَ لَهُ إِنَّا اللَّهُ غُفِرَ لَهُ. رواه اللَّهِ: هَذَا عِنْدَ الْـمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غُفِرَ لَهُ. رواه البخارى.

# هل رَغم المراد به الرُّغام حقيقة ؟!

كل هذا كنايات؛ لأن اللغة العربية لغةٌ واسعة، وهذا هو الذي يعتبر من سهاتها وهو: سعتها، فإنه قد يراد ظاهر اللفظ وقد يراد غير اللفظ.

QQQQQ

# الْمَجَازُ الْمُرْسَلُ

## تعريف الْمَجَازُ الْمُرْسَلُ:

هُوَ اسْتِعْمَالُ اللفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الأَصْلِ؛ لِعَلاقَةٍ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ - الْسَحَقِيقِيِّ وَالْسَمَعْنَى الْسَحَقِيقِيِّ وَالْسَمَجَازِيِّ - مَعَ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ إِرَادَةِ الْسَمَعْنَى الْسَحَقِيقِيِّ.

#### شرح تعريف المجاز:

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ): أي الْـمَعْنَى الْـوَضْعِي للَّفظِ، وَيُسَمَّى الْـحَقِيقِيّ أو الأَصْلِي الذِي ذَكَرَتْهُ مَعَاجِمُ اللغَةِ، كَوَضْعِ كَلِمَةِ الأَسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْـمَعْروفِ الْـمُفْتَرِسِ، وكذلك الْـقَمَرُ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (لِعَلاقَةٍ): العَلاقَةُ هِيَ الشَّيءُ الذِي يَرْبِطُ بَيْنَ الْمَعْنَى الأَصْلِيّ لِلفُظِ، وَالْمَعْنَى الْمَحْنَى اللَّسَجَاعَةِ فِي قَوْلِكَ: (رَأَيْتُ أَسَدًا يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ) لَلفُظِ، وَالْمَعْنَى الْمَجَازِي، كَالشَّجَاعَةِ فِي قَوْلِكَ: (رَأَيْتُ أَسَدًا يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ) فَالأَسَدُ هُنَا لا يُقْصَدُ بِهِ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ، إِذًا فَقَدَ انْتَقَلَ مِنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ إِلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ، وَالْعَلاقَةُ هِيَ الشَّجَاعَةُ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (الْقَرِينَةُ): هِيَ الَّتِي تَمْنَعُ الذِّهْنَ مِنْ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الْمَعْنَى الْوَضْعِي الأَصْلِيّ لِلَّفْظِ، مِثْلَ قَوْلِكَ: (يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ) فِي قَوْلِكَ: (رَأَيْتُ أَسَدًا يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ)؛ لأَنَّ الأَسَدَ لا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِاللفْظِ مَجَازُهُ لا حَقِيقَتُهُ؛ لأَنَّ الأَسَدَ لا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ.

ومثل قَوْلِكَ: (قَامَتِ الْمَدْرَسَةُ بِرَحْلَةٍ). فنجد أن لهذا المثال معنيين:

- ١ الْمَعْنَى الأصلي: وَهُوَ أَنْ تَقُومَ الْمَدْرَسَةُ بِأَبْوَابِهَا وَفُصُوهِا وَمَقَاعِدِهَا وَجَرسها بِرِحْلَةٍ، وَهَذَا مُسْتَبْعَدٌ.
- ٢ الْمَعْنَى الْمَجَازِي: وَهُوَ أَنْ يَقُومَ بَعْضُ طُلابِ الْمَدْرَسَةِ مَعَ بَعْضِ الْمَدْرِّسِينَ، وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ.

#### علاقات المجاز المرسل:

لِلْمَجَازِ الْمُرْسَلِ عَلاقَاتٌ كَثِيرَةٌ، تَنبُعُ مِنْ ذَوْقِ الأَدِيبِ وَأَسَالِيبِهِ.

وقد أَحْصَى منها علماءُ البلاغةِ أَكْثرَ مِنْ عِشرين علاقة، منها: «السَّببيَّة - إطلاق الكلّ على البعض - إطلاق البعض على الكلّ - إطلاق اللازم وإرادة الملزوم - إطلاق الملزوم وإرادة اللازم - إطلاق المطلق وإرادة المقيد وإرادة المطلق - إطلاق العام وإرادة الخاص - إطلاق المقيد وإرادة المحال الحال الخاص وإرادة العام - إطلاق المحلّ وإرادة الحال - إطلاق المحلّ وإرادة الحال - إقامة المضاف إليه مقام المضاف إليه علاقة الجوار - اعتبار ما كان عليه الشيء - اعتبار ما يؤول إليه الشيء - علاقة الآلية - علاقة البدلية والعوض - إطلاق المعرّف باللام وإرادة واحدٍ منكر - إطلاق النكرة في البدلية والعوض - إطلاق المعرّف باللام وإرادة واحدٍ منكر - إطلاق النكرة في البدلية وإرادة العموم - علاقة التضادّ» إلى غير ذلك من علاقات. وأشهر هذه المعروة العموم - علاقة التضادّ» إلى غير ذلك من علاقات. وأشهر هذه المعروة ا

#### ١ - الكلية:

هِيَ أَنْ يُذْكَرَ الْكُلُّ، وَيُرَادَ الْجُزْءُ، مثل قول الله: ﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوۤا أَصْنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشُوۤا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسۡتَكۡبَرُوا ٱسۡتِكۡبَارًا ۞﴾ [نوح: ٧].

أي: يَجْعَلُونَ بَعْضَ أَصَابِعِهِمْ، وهي رُءُوسُهَا (الأنامل)، وهذا من إطْلاقِ الْـكُلِّ وَإِرَادَةِ بَعْضِهِ، وفائدة هذا الْـمَجَازِ الإِشْعَارُ بَهَا فِي نُفُوسِهِمْ مِنَ الرغبة بإدخال كلّ أصابعهم في آذانهم حتى لا يصل إليها الصوت الشديد الْـمُمِيت الذي تُحْدِثُهُ الصواعق. فَقَدْ ذَكَرَتِ الآيةُ الأَصَابِعَ وَأَرَادَتْ جُزْءًا مِنْهَا، وهو طرف الأصابع، أي: رُءُوس الأَنَامِلِ.

وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَللًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَٱللَّائدة: ٣٨].

فَكَلِمَةُ ﴿ أَيْدِيَهُمَا ﴾ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، حَيْثُ ذَكَرَ الْكُلَّ، وَأَرَادَ الْجُزْءَ؛ فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ الْيَدَكُلُهَا.

وَمِثْلُ: (شَرِبْتُ ماءَ النِّيل) فَهَذَا مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ الْكُلِّيَّةُ؛ حُيْثُ ذَكَرَ الْكُلَّ، وَهُوَ (مَاءُ النَّيْلِ) كُلُّهُ، وَأَرَادَ الْجُزْءَ، أَى: بَعْضِ الْهَاءِ، فَلَيْسَ مِنَ الْهَوْولِ أَنْ يَشْرَبَ إِنْسَانٌ مَاءَ النِّيْلِ كُلَّهُ.

ومثل: (سَكَنْتُ مِصْرَ) فَهَذَا مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ الْـكُلِّيَّةُ؛ حُیْثُ ذَكَرَ الْـكُلَّ، وَهُوَ (مِصْرُ) كُلُّهَا، وَأَرَادَ الْـجُزْءَ، أَى: بَعْض مِصْرَ أَوْ بَیْتًا فِی مِصْرَ، فَلَیْسَ مِنَ الْـمَعْقُولِ أَنْ یَسْکُنَ إِنْسَانُ مِصْرَ کُلَّهَا.

وَمِثُلُ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللَّهِ مَسْحَ فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ - قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عِيْكِ إِلَى اللَّهِ مَلَا عَرْفُكُ مَ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَهَذَا مَجَازُ مُوْسَلٌ عَلاقَتُهُ الْكُلِّيَّةُ؛ حُيْثُ ذَكَرَ الْكُلَّ، وَهُوَ (إِصْبَعَيْهِ) كَامِلَتَيْن، وَأَرَادَ الْجُزْءَ، أَى: جُزْء مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يُدْخِلَ إِنْسَانٌ إِصْبِعَيْنِ كِلَيْهِمَا كَامِلِتَيْنِ.

## ٢ - الْجُزْئِيَّة:

هِيَ أَنْ يُذْكَرَ الْجُزْءُ، وَيُرَادَ الْكُلُّ، مثل قول الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لِللَّهُ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ٓ إِلَآ أَن يَصَّدُقُوا أَ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَقَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَقَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَقَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِن أَهُم إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة فَوْمَ لَمْ يَجِدُ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَهُو كُانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَالسَاء: ٩٢].

أطلقَ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظَ (رَقَبَةَ)، وقَصَدَ بَهَا: الْـمَمْلُوكَ مِنْ بابِ إِطْلاقِ الْـجُزْء، وَإِرَادَةِ الْـكُلِّ. فكلمةُ (رَقَبَة) عَجَازٌ مُرْسَلٌ، علاقتُهُ الْـجُزْئِيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْـجُزْءَ وهو (رقبة)، وأرادَ الْـكُلَّ، وَهُوَ الْعَبْدُ.

وَمِثْلُ قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [إبراهيم: ٢٤].

أَطلَقَ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظَ ﴿ كَلِمَةً ﴾ وقَصَدَ بَهَا كلامًا كثيرًا، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الْجُزْءِ، وَإِرَادَةِ الْكُلِّ. فكلمةُ ﴿ كَلِمَةً ﴾ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، علاقتُهُ الْجُزْيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْجُزْءَ، وهو ﴿ كَلِمَةً ﴾، وأرادَ الْكُلَّ، وَهُوَ الْكَلِهَات.

وكذلك قول الشاعر:

أُعَلِّمُ لُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَكَا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوافِي فَلَكَا قَالِي قَافِيةً هَجَانِي

ذَكَرَ الشاعر لَفْظَ (قَافِيَةً)، وقَصَدَ بهِ: قَصِيدَةً، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الْجُزْءِ، وَإِرَادَةِ الْكُلِّ. فكلمةُ (قَافِيَةً) بَجَازٌ مُرْسَلٌ، علاقتُهُ الْجُزْئِيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْجُزْء، وهو (قَافِيَةً)، أَيْ: الْحَرْف الأَخِير مِنْ كُلِّ بَيْتٍ مِنَ الشِّعْرِ، لَكِنَّهُ أَرَادَ الْكُلَّ، وهو (قَافِيَةً)، أَيْ: الْحَرْف الأَخِير مِنْ كُلِّ بَيْتٍ مِنَ الشِّعْرِ، لَكِنَّهُ أَرَادَ الْكُلَّ، وهو (قَافِيَةً)، أَيْ:

ومثل: (أَلْقَى الإِمَامُ كَلِمَةً نَالَتْ إِعْجَابَ الْجَمِيعِ).

ذَكَرَ لَفْظَ (كَلِمَةً)، وقَصَدَ بهِ: خُطْبَةً، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الْـجُزْءِ، وَإِرَادَةِ الْـكُلِّ. فكلمةُ (كَلِمَةً) مَجَازٌ مُرْسَلٌ، علاقتُهُ الْـجُزْئِيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْـجُزْءَ، وهو (كَلِمَة)، لَكِنَّهُ أَرَادَ الْـكُلَّ، وَهِى الْـخُطْبَةُ.

ومثل: (نَشَرَ الْعَدُولُ عُيُونًا في البلاد).

ذَكَرَ لَفْظَ (عُيُونًا)، وقَصَدَ بهِ: جَوَاسِيس، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الْجُزْءِ، وَإِرَادَةِ الْكُلِّ. فكلمةُ (عُيُونًا) مَجَازٌ مُرْسَلٌ، علاقتُهُ الْجُزْئِيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْجُزْءَ، وَهُو الْجَوَاسِيسُ؛ لأَنَّ كُلَّ عَيْنٍ جُزْءٌ مِنْ جَامُوسِهَا.

#### ٣ - الْمَحَلِّيَّة:

وهِيَ أَنْ يَذْكُرَ الْـمَحَلَّ، وَيُرَادُ مَنْ بهِ. أو هي أَنْ يَذْكُرَ الْـمَكَانَ، وَيُرَادُ مَنْ فِيهِ، مثل قول الله عز وجل: ﴿ وَسَئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَيْدِقُونَ ﴾ [يوسف: ٨٦].

أَطْلَقَ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظَ ﴿ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ ، ولَمْ يَقْصِدْهَا بِنَفْسِهَا، وَإِنَّهَا قَصَدَ مَنْ فِيْهَا، وَهُمْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الْمَحَلِّ، أَى (الْمَكَان)، وَهُمْ أَهْلُ الْقَرْيَةَ ﴾ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، علاقتُهُ الْمَحَلِّيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْمَكَانَ، وَهُو ﴿ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ ، وَأَرَادَ مَنْ بهِ، وَهُمْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ.

ومثل: (حَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ بِقَطْع يَدِ السَّارِقِ).

أَطْلَقَ لَفْظَ (الْمَحْكَمَةُ)، ولَمْ يَقْصِدْهَا بِنَفْسِهَا، وَإِنَّمَا قَصَدَ مَنْ فِيْهَا، وَهُوَ قَاضِى الْمَحْكَمَةِ، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الْمَحَلِّ، أَىْ (الْمَكَان)، وَإِرَادَةِ مَنْ بهِ. قَاضِى الْمَحْكَمَةُ) مَجَازُ مُرْسَلُ، علاقتُهُ الْمَحَلِّيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْمَكَانَ، وَهُوَ فَكَلمةُ (الْمَحْكَمَةُ)، وَأَرَادَ مَنْ بهِ، وَهُو قَاضِى الْمَحْكَمَةِ.

و مثل قول الله: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَا هِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، أي: ألسنتهم .

أَطْلَقَ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظَ ﴿ بِأَقْوَاهِهِم ﴾ ولَمْ يَقْصِدْهَا بِنَفْسِهَا، وَإِنَّهَا وَاللهِ مَنْ فِيْهَا، وَهُىَ: أَلْسِنَتُهُمْ، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الْمَحَلِّ، أَى (الْمَكَان)،

وَإِرَادَةِ مَا بهِ. فكلمةُ ﴿ بِأَفْوَ هِهِم ﴾ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، علاقتُهُ الْمَحَلِّيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْمَكَانَ، وَهُوَ ﴿ بِأَفْوَ هِهِم ﴾ وَأَرَادَ مَا بهِ، وَهِيَ أَلْسِنتُهُمْ؛ لأَنَّ الْقَوْلَ لا يَكُونُ عَادَةً إِلا بِهَا.

ومثل قول الله: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ ﴾ [الشرح: ١].

أَطْلَقَ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظَ ﴿ صَدْرَكَ ﴾ وَلَمْ يَقْصِدُهُ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ مَا فِيْهِ، وَهُو: الْـ قَلْبُ، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الْـ مَحَلِّ، أَىْ (الْـ مَكَان)، وَإِرَادَةِ مَا بِهِ. فكلمةُ ﴿ صَدْرَكَ ﴾ مَجَازُ مُرْسَلٌ، علاقتُهُ الْـ مَحَلِّيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْـ مَكَانَ، وَهُو ﴿ صَدْرَكَ ﴾ ، وَأَرَادَ مَا بِهِ، وَهُوَ الْـ قَلْبُ.

ومثل: (إَعْلَنَ الْمَجْلِسُ رَفْعَ رَايَةِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

حَيْثُ ذَكَرَ لَفْظَ (الْمَجْلِسُ)، ولَمْ يَقْصِدْهُ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ مَنْ فِيْهِ، وَهُمْ: أَهْلِ الْمَجْلِسِ، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الْمَحَلِّ، أَيْ (الْمَجْلِسُ)، وَإِرَادَةِ مَنْ بهِ. فكلمةُ (الْمَجْلِسُ) مَجَازُ مُرْسَلُ، علاقتُهُ الْمَحَلِّيَّةُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْمَكَانَ، وَهُوَ (الْمَجْلِسُ)، وَأَرَادَ مَنْ بهِ، وَهُمْ أَهْلُ الْمَجْلِسِ.

#### ٤ - الحالية:

يكون الْمَجَاز الْمُرْسَلُ عَلاقَتُهُ الْحَالِية، عِنْدَمَا تَذْكُرُ مَنْ بِالْمَكَانِ، أَوْ مَا فِي الْمَكَانِ وَلا تُرِيدُهُ، لَكِنْ تُرِيدُ الْمَكَانَ نَفْسَهُ، مثل: (نَزَلْتُ بِالْقَوْمِ فَأَكْرَمُونِي).

فَ (نَزَلْتُ بِالْقَوْمِ)، مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ الْحَالِية، أَىْ: نَزَلْتُ بِدَارِ أَوْ مَكَانِ الْقَوْمِ؛ حَيْثُ عَبْرَ عَنِ الْمَكَانِ بِالْمَوْجُودِينَ، وَهِيَ عَكْسُ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ الْقَوْمِ؛ حَيْثُ عَبْرَ عَنِ الْمَكَانِ بِالْمَوْجُودِينَ، وَهِيَ عَكْسُ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ الْتِي علاقته الْمَحَلَّةُ، وَهُو كَمَا قُلْنَا: أَنْ يَذْكُرَ الْمَحَلَّ، وَيُرَادُ مَنْ بِهِ. أو هي أَنْ يَذْكُرَ الْمَحَلَّ، وَيُرَادُ مَنْ بِهِ. أو هي أَنْ يَذْكُرَ الْمَحَلَّ، وَيُرَادُ مَنْ بِهِ.

ومثل: (جَلَسْتُ عَلَى الْـقَهْوَةِ). أي: في الْـمَكَانِ الذِي تُشْرَبُ فِيهِ الْـقَهْوَةُ، لِذَا

فَهُوَ بَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ الْحَالِيةُ. حَيْثُ يَسْتَعْمِلُ الْمُحْدِثُونِ الْقَهْوَةَ لِلْمَكَانِ الْفَهُوةَ لِلْمَكَانِ اللَّذِي تُشْرَبُ فِيْهِ.

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحَمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٧].

قوله: ﴿ فَفِي رَحْمَةِ ٱللهِ ﴾ أَيْ فِي جَنَّتِهِ، التِي هِيَ مَحَلُّ الرَّحْمَةِ، لِذَا فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلاَ قَتُهُ الْحَالِيةُ؛ حَيْثُ ذَكَرَ الرَّحْمَةَ، وَأَرَادَ مَكَانَهَا، وَهِيَ الْجَنَّةُ.

ومثل: (ذَهَبَ الظَّالِمُ إِلَى مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ).

فَ (إِلَى مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ)، مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ الْحَالِية، أَىْ: ذَهَبَ الظَّالِمُ إِلَى مَكَانِ مُنْكَرِ وَنَكِيرِ «الْقَبْر»؛ حَيْثُ عَبَّرَ عَنِ الْمَكَانِ بِالْمَوْجُودِينَ.

#### ه - الْمُجَاوَرَةُ:

وهي أَنْ يَكُونَ الشَّيءُ مُجُاوِرًا لِغَيْرِهِ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُهُ.

مِثْلُ: (طَعَنْتُ بِالرُّمْحِ ثِيَابَهُ)، أي: جِسْمَهُ، حَيْثُ ذَكَرَ لَفْظَ (ثِيَابَهُ)، ولَمْ يَقْصِدْهُ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ مَا يُجَاوِرُهُ، وَهُو: الْحِسْمُ، وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الشَّيءِ عَلَى مَا يُجَاوِرُهُ، أَىْ (الْحِسْم).

و مثل قول الله: ﴿ يَتَنَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿ ﴾ [الطور: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿ يَتَسَرَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ أَيْ يَتَجَاذَبُونَهَا فِي الْجَنَّةِ هُمْ وَجُلَسَاؤُهُمْ تَجَاذُبُونَهَا فِي الْجَنَّةِ هُمْ وَجُلَسَاؤُهُمْ تَجَاذُبُ مَلاعَبَةٍ، لِشِدَّةِ سُرُورِهِمْ، التنازع بَجَازٌ عَنِ التَّعَاطِي، وَالْكَأْسُ مُؤَنَّثُ سَمَاعِيٌّ كَالْخَمْرِ، وَلا تُسمَّى كَأْسًا عَلَى الْمَشْهُورِ إِلا إِذَا امْتَلاَّتُ خَمْرًا، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْحَشْهُورِ إِلا إِذَا امْتَلاَّتُ خَمْرًا، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْحَمْهُورِ إِلا إِذَا امْتَلاَّتُ خَمْرًا، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْحَمْوِدِ إِلا إِذَا امْتَلاَّتُ خَمْرًا، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْحَمْوِدِ إِلا إِذَا امْتَلاَّتُ خَمْرًا، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ.

وَمِثْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ خِيشَعْنِهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: «إِذَا وُصِعَتْ الْحِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدِّمُونِي

قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ» رواه البخارى.

«الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ»: أي عَلَى أَكْهَالهِمْ الْمُقَارَبَةِ لأَعْنَاقِهِمْ، ففيه مَجَازٌ مُرسَلٌ عَلاقَتُهُ الْمُجَاوَرَةُ.

#### ٢ - السببية:

وَهِيَ أَنْ يُذْكَرَ السَّبَبُ، وَيُرَادُ الْمُسَبِّبُ. أَوْ أَنْ نُعَبِّرَ بِذِكْرِ السَّبَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى النَّتِيجَةِ، مثل قولك: (هَذَا الظَّالِمُ لَهُ يَدُّ فِي هَذَا الْفَسَادِ) فكلمة (يَدُ) مَجَازٌ مُرْسَلُ، عَلاقَتُهُ السَّبَيَّةُ، وَالْمُرَادُ: هَذَا الظَّالِمُ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي هَذَا الْفَسَادِ؛ لأَنَّ التَّأْثِيرَ يَصْدُرُ عَنِ الْيَدِ.

ومثل: (لِلأَبِ عَلَى أَبْنَائِهِ أَيَادٍ كَثِيرَةٌ) فكلمة (أَيَاد) مَجَازٌ مُرْسَلٌ، عَلاقَتُهُ السَّبَبِيَّةُ، والْـمُرَادُ بـ(أَيَادٍ) هِيَ النِّعَمُ؛ لأَنَّ النِّعْمَةَ تَصْدُرُ عَنِ الْـيَدِ، فَالْـيَدُ هِيَ سَبَبُ النِّعْمَةِ.

ومثل: (رَعَتْ إِيلِي الْمَطَرَ)، أَيْ: الْكَلا وَالْحَشَائِش وَالنَّبَات.

فَالْـمَطَرُ عَجَازُ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ السَّبَيِيَّةُ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ الْكَلا وَالْحَشَائِشِ وَالْنَبَاتِ..، فَكُلُّ هَذَا نَاتِجٌ عَنِ الْـمَطَرِ بِإِذْنِ اللَّـهِ.

ومثل قول الله: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤].

عَبَّرَ الْقُراآنُ الْكَرِيمُ عَنِ الْقَتْلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي هَذِه الْعِبَارَةِ مِنَ الْخِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ مَا لَيْسَ فِي لَفْظِ (الْقَتْلِ) لِمَا فِيْهِ مِنْ تَصْوِير الْقَتْلِ بَأَبْشَعِ صُوْرَةٍ، وَهُوَ حَزُّ الْعُنُقِ وَقَطْعُ الْعُضُو الذِي هُوَ رَأْسُ. الْبَدَنِ، وَمَجْمَعُ حَوَاسِّهِ، وَلَوْ قَالَ: (فَاقْتُلُوهُمْ) لَمَا كَانَ هَذَا الْمَعْنَى الدَّقِيق.

وَالتَّعْبِيرُ أَيْضًا: يُوحِي بشُجَاعَةِ الْـمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُمْ مِنَ الْـكُفَّارِ كَأَنَّهُمْ مُتَمَكِّنُونَ

مِنْ رِقَابِمْ، يُعْمِلُونَ فِيهِمْ سُيُوفَهُمْ بِضَرْبِ الأَعْنَاقِ، وَهُوَ (جَجَازٌ مُرْسَلٌ) عَلاقَتُهُ السَّبَبَيَّةُ؛ لأَنَّ ضَرْبَ الرَّقَبَةِ سَبَبُ الْمَوْتِ.

#### ٧ - الْمُسَبَّبِيَّة:

وَهِيَ أَنْ يَذْكُرَ الْـمُسَبَّبَ، وَيُرِيدُ السَّبَبَ، مثل قول الله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن يُنِيبُ ﴾ [غافر: ١٣]. أَيْسِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾ [غافر: ١٣].

عَبَّرَ الله - سبحانه وتعالى - بالرِّزْقِ عَنِ الْمَطَرِ؛ لأَنَّ الرِّزْقَ مُسَبَّبٌ عَنِ الْمَطَرِ، وَالْمَطَرُ هُوَ السَّبَبُ. فَقَوْلُهُ ﴿ رِزْقًا ﴾ مَجَازٌ مُرْسِلٌ عَلاقَتُهُ الْمُسَبَّبِيَّة؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُسَبَّبَ، وَأَرَادَ السَّبَبَ.

ومثل: (أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ نَبَاتًا)، أَىْ: أَمْطَرَتْ مَطَرًا سَبَّبَ نُمُوَّ النَّبَاتِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّمَاءَ لا تُمُطِرُ نَبَاتًا، لَكِنْ تُمُطِرُ مَاءً يُسَبِّبُ نُمُوَّ النَّبَات؛ وَذَكَرَ هُنَا الْـمُسَبَّبَ، وَأَرَادَ السَّبَبَ؛ لِذَا فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ الْـمُسَبَّبِيَّةُ.

و مثل ذلك قول الله: ﴿ يَسَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرْ لِبَاسًا يُوَّرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ﴿ وَلِبَسَا اللهِ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَّرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقَوْىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ [الأعراف: ٢٦].

فَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّمَاءَ لا يَنْزِلُ مِنْهَا (اللبَاسُ) مُبَاشَرَةً، لَكِنْ يَنْزِلُ الْمَاءُ الَّذِي يُسَبِّبُ الْمَلابِسَ، فهو مجاز مرسل أيضًا، علاقته الْـمُسَبَّبية.

#### ۸ – اعتبار ما کان:

وذلك حينها يُذْكَرُ الْمَاضِي فِي الْحَاضِرِ. أَوِ النَّظَرُ إِلَى الشَّيْءِ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَاضِي، مثل قول الله: ﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَتَنَمَى أَمُوالَهُمْ ﴾ [النساء: ٢]، أى: آتُوا الْبَالِغِينَ أَمُوالِهُمْ، ونَجِدُ أَنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هذا غيرُ معقولٍ، بل الواقعُ أنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بإعطاءِ الأموالِ مَنْ وَصَلُوا سِنَّ

الرُّشْدِ بَعْد أَنْ كَانُوا يَتَامَى، فكلمة الْيَتَامَى هنا مَجَازٌ؛ لأنها اسْتُعْمِلَتْ فِي الراشدين والعلاقة اعتبار ما كانَ.

فليس الْمُرَادُ باليتامى الْمَعْنَى الْحَقِيقِي، أي الطفل الذي مات أبوه؛ إِذْ لا يأمُرُنا الله بدفع الْمَالِ إليهم، وتمكينهم منها للتصرف فيها؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد البلوغ، حتى يُحْسِنَ التصرف فيها يدفع إليهم من أموال آبائهم. ومن لم يَبْلُغْ لا يعْطَى مَالُهُ، كما قال الله: ﴿ وَآبْتَلُواْ ٱلْيَتَعْمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشَدًا فَادَفْعُواْ إِلَيْهِمْ أُمُوا هُمْ وَ النساء: ٦].

ما الحكمة من أن الله سبحانه يعبر باليتيم عن البالغ؟

الْـحِكمة: هذا منْ أجلِ اسْتِعْطَافِ الأَوْلِيَاءِ وَاسْتِرْحَامِهِم، حتى يُؤَدُّوا الأَموالَ إِلَى أهلِها، فكأنَّه قال: اذْكُرُوا يُتْمَهُمْ وَأَعْطُوهُمْ أَمْوَاهُمْ.

ومثل قولنا: (أَشْرَحُ لأَطْفَالٍ فِي الْجَامِعَةِ) فكلمة (أطفال) مَجَازُ مُرْسَلُ، عَلاقَتُهُ اعْتِبَارُ مَا كَانَ، أي: كَانُوا أَطْفَالًا فِي الْمَاضِي، فَهَذَا ذِكْرُ الْمَاضِي فِي الْحَاضِي. الْحَاضِر.

ومثل: (يَلْبَسُ الْـمِصْرِيُّونَ الْـقُطْنَ).

غير معقول أن يلبس الْمصريون القطن بصورته الأولَى، أى: الْمادة الْخام؛ بل الواقع أن يَلْبَسَ الْمِصْرِيُونَ الْقُطْنَ بعد تنظيفِه وتصنيعِه ونَسْجِهِ، لذا فهذا مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما كان؛ لأنه ذَكَرَ الْمَاضي في الْحَاضر.

#### ۹ -- اعتبار ما سیکون:

وذلك حينها يُذْكَرُ الْـمُسْتَقْبَلُ فِي الْـحَاضِرِ، أَوْ عِنْدَمَا تَتَكَلَّمُ عَنِ الْـمُسْتَقْبَلِ فِي الْـوَقْتِ الْـحَالِي، مثل قَوْلِ الأُمِّ لِرَضِيعِهَا: (أُرْضِعُ عَالِيًا).

غَيْرُ مَعْقُولٍ أَنْ تُرْضِعَ الأمُّ عَالِمًا؛ بلِ الواقعُ أن تُرْضِعَ الأمُّ طِفْلًا رَضِيعًا، لذا

فهذا مَجَازٌ مَرْسُلٌ، علاقتُهُ اعتبارُ ما سيكون؛ لأنَّه ذَكَرَ الْمُسْتَقْبَلَ في الزَّمَنِ الْحَاضِر، أي سيكونُ عالِمًا.

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَ فَارَا ﴾ [نوح: ٢٧].

فقوله: ﴿ فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ مَجَازُ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ اعتبار ما سيكون، حيث ذكر نوح عَلَيْتَكُ أن أولادَ الكفارِ كَفَرَةٌ فَجَرَةٌ لَحُظَةَ الْمِيلادِ، والطفلُ لا يُوصَفُ بالكُفْرِ؛ لأنَّ كلَّ مولودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة، أى الإسلام. فَالْمَوْلُودُ حِينَ يُولَدُ لا يَكُونَ فَاجِرًا وَلا كَفَّارًا، ولكنه قد يكونُ كذلك بعد الطفولة، فأُطْلِقَ الْمَوْلُودُ الْفَاجِرُ، وأُرِيدَ بهِ الرَّجُلُ الْفَاجِرُ، ولكن الآية أرادت ماسيكون عليه نسل الكفار.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ» رواه البخارى.

وكذا قولك: (غَرَسْتُ قُطْنًا فِي الأَرْضِ).

ففي قوله: (قُطْنًا) مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ اعْتِبَارُ مَا سَيَكُونُ، حَيْثُ ذَكَرَ الْقُطْنَ، وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يُغْرَسَ الْقُطْنُ، لَكِنْ تُغْرَسُ بُذُورُه.

ومثل: (شَرِبْتُ فَرَاوِلَةً).

فَفِي قُولُه: (فَرَاوِلَةً) مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ اعْتِبَارُ مَا سَيَكُونُ، حَيْثُ ذَكَرَ (الْـفَرَاوِلة)، وَهِيَ تُأْكَلُ وَلا تُشْرَبُ مُبَاشَرَةً، فَلَيْسَ مِنَ الْـمَعْقُولِ أَنْ تُشْرَبَ قَبْلَ عَصْرِهَا.

ومثل: (شَرِبْتُ قَصَبًا)، ففي قوله: (قَصَبًا) مَجَازٌ مُرْسَلٌ، عَلاقَتُهُ اعْتِبَارُ مَا سَيَكُونُ، حَيْثُ ذَكَرَ (الْـقَصَب)، وَهُوَ يُأْكَلُ وَلا يُشْرَبُ مُبَاشَرَةً، فَلَيْسَ مِنَ الْـمَعْقُولِ أَنْ يُشْرَبَ قَبْلَ عَصْرِهِ.

ومثل: (لَبِسْتُ قُطْنًا)، ففي قوله: (قُطْنًا) مَجَازٌ مُرْسَلٌ، عَلاقَتُهُ اعْتِبَارُ مَا سَيَكُونُ، حَيْثُ ذَكَرَ (الْـقُطْن)، وَهُوَ لا يُلْبَسُ مُبَاشَرَةً، فَلَيْسَ مِنَ الْـمَعْقُولِ أَنْ يُلْبَسُ قَبْلَ تَنْظِيفِهِ وَحَلْجِهِ وَصُنْعِهِ.

#### ١٠ – الضدية:

فقد يُطْلَق اللّفظ للدلالة به على ضدّ معناه، ومن الأغراض الداعية لهذا الإطلاق الاستهزاء والسخرية والتهكم، مثل: أن يقول السلطانُ لِجُنُودِه: (خُذُوا هذا اللصَّ فَأَكْرِمُوهُ فِي السِّجْنِ) أي: فَاضْرِبُوهُ وَعَذِّبُوهُ.

فهذا من استعمال الضدّ للدلالة به على ضدّه.

ومثل قول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

حيث ذكرت الآيةُ البِشَارَةَ بالعَذَابِ، وَالبِشَارَةُ لا تَكُونَ إِلا فِي الأَخْبَارِ السَّارةِ، وَلَعَلَّ الْخُونَ إِلا فِي الأَخْبَارِ السَّارةِ، وَلَعَلَّ الْخُونَ الْخُونَ، وَإِلْقَاءُ الْسَارةِ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَشَوَّقُونَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَيْرةِ فِي قُلُومِم، فَعَبَرَتْ فِي الْبِدَايَةِ بالبِشَارَةِ، مِمَّا جَعَلَهُمْ يَتَشَوَّقُونَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَيْرةِ سَارً، ثمَّ أَخْلَفَ ظُنُونَهُمْ، وَأَلْقَتْ عَلَيْهِمْ خَبَرًا لا شُرُورَ فِيهِ، وَإِنَّمَا كُلُّهُ حَسْرَةٌ وَنَدَمٌ.

فقد خلفت الآية ما أرادته عَلَى مَرَّتَيْنِ لا مَرَّة واحدة، زيادة فِي الإِيلامِ وَالاَسْتِهْزَاءِ وَالسُّخْرِية.

وتلك أشهر علاقات الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ، وقد ذكر على البلاغة عدة علاقات أخرى، ولكن بالنظر في هذه العلاقات وُجِدَ أنها داخلة في بعض العلاقات التي تقدمت مما دعانا إلى عدم التعرض لذكرها.

#### 00000

# فَوَائِدُ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ

إذا تأملت أنواع الْمَجَازِ الْمرسل رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنى الْمَقْصُود بإيْجَازِ، فإذا قلت: «هَزَمَ الْقَائِدُ الْجَيْشَ» أو «قَرَّرَ الْمَجْلِسُ كَذَا» كان ذلك أَوْجَزَ من أَنْ تقول: «هَزَمَ جُنُودُ الْقَائِدِ الْجَيْشَ»، أو «قَرَّرَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ كَذَا»، ولا شَكَّ أَنَّ الإِيْجَازَ ضَرْبٌ من ضُرُوبِ البلاغة.

وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذا الْمَجَازِ هو الْمَهَارَةُ في تَخَيُّرِ العلاقة بين الْمَعْنَى الأصلي والْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ، بِحَيْثُ يكون الْمَجَازُ مُصورًا للمعنى الْمقصود خيرَ تصويرٍ كما في إطلاق العين على الجاسوس، والأذن على سريع التأثير بالوشاية.

وإذا دققت النظر رأيت أنَّ أَغْلَبَ ضُرُوبِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ لا تَخْلُو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل الْـمَجَازِ رَائِعًا خَلاَّبًا، فإطلاقُ الكلِّ على الجزء مبالغة ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما إذا قلت: «فلان فم» تريد أنه شَرِهٌ يلتقم كلَّ شيء.

#### للمجاز المرسل فوائدُ بلاغية:

١ - الإيجاز والاختصار.

٢- الارتقاء بالمعنى لتوضيحه وتقويته.

٣- الإبداع الأدبي في ابتكار المعاني ومعرفة علاقاتها.

00000

#### تدريبات

- (١) أَخْرِجْ الْمَجَازَ الْمُرْسَلَ مما يلي وبين علاقته:
  - ١ دعا طارقٌ فَصْلَهُ على الغداء.
    - ٢ الله ينزل من السماء الرزق.
- ٣ قول الله: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١].
- ٤ أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة، وقد نجحت مدرستي.
  - ٥ للمعلمين علينا أيادٍ كثيرة.
  - ٦ اشتريت من السوق عنبًا وتفاحًا.
  - ٧ ينبغي أن تعطي اليتامي أموالهم كما أمر الله.
    - ٨ بشر الظالم بالهلاك والنهاية السوداء.
      - ٩ أَنْذِرْ الْمُؤْمِنينَ بِالْجَنَّةِ.
        - ١٠ قول عنترة:

فَشَكَكْتُ بِالرُّمْحِ الأَصَمِّ ثيَابَهُ لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلَى الْقَنَا بِمُجْرِمِ

١١ - قول الله: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أُمُوّالَ ٱللهِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ لَيَا لَكُونَ أُمُوالَ ٱللهِ فَيَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَالتوبة: ٣٤].

١٢ - خرجت المدرسة في الثانية بعد الظهر.

١٣ - قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاحِرًا
 كَفَّارًا ﴿ إِنْ اللهِ عَز وجل: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاحِرًا

- ١٤ أشرح لأطفال في الثانوية.
- ١٥ نشر العدو عيونًا في البلاد.
  - ١٦ سَكَنْتُ مِصْرَ.
- ١٧ أسأل الله أن يريح صدرك.
  - ١٨ شربت بُرْتُقَالًا.
- ١٩ يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة.
  - ٢٠ حَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ بِبَرَاءَةِ الْمُتَّهَمِ.
- (٢) بين كل مجاز مرسل، وعلاقته فيها يلى مع ذكر الفائدة البلاغية:
  - ١ نحن نركب البحر عند السفر.
- ٢ قول الله: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌّ ﴾ [التوبة: ٦١].
  - ٣ شَرِبْتُ مَاءَ النِّيل.
  - ٤ قول الله: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمْ ﴾ [النساء: ٢].
    - ٥ كَرَّ مَتْنِي بلادِي.
    - ٦ تُنْبِتُ أَرْضُ مِصْرَ ذَهَبًا.
    - ٧ قَرَّرَتِ الْجَامِعَةُ فَصْلَ الطَّالِبِ فلان.
      - ٨ زُرْتُ الضيوفَ فأكرموني.
  - ٩ أطلق قائد الْعَبَيْش عيونه لَعْرَفَةِ أسرار الأعداء.
  - ١ أشرح لأطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية.

(٣) اجعل الكلمات التالية بَجَازًا مُرْسَلًا حسب العلاقة التي أمامها في جمل:

المحليّة قو يسنا

الجزئية عين

السسة ید

اعتبار ما سيكون العنب

(٤) - اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١ - (وضعت قدمي على أرض مصر) مجاز علاقته:

(الجزئية - الكلية - المحلية).

٢ - (ندعو الله أن يرحم هذه القبور) مجاز علاقته:

(الحالية - المحلية - الكلية).

٣- (ضحكت أزهار الحديقة). صورة نوعها:

(مجاز مرسل - تشبيه - استعارة).

(٥) بين ما في الأبيات من مجاز مرسل مع ذكر العلاقات:

١ - قول جرير:

وَلا سُقِيَتْ قُبُورُهُمُ السَّحَابَا فَسلا صَالًى الإلَهُ عَالَى نُمَايْرِ

٢ - يقول الفرزدق ردًّا على جرير:

وَكَمْ تَسرِثِ الْفَسوَادِسَ مِسنْ نُمَسيْرِ وَلا كَعْبًا وَرِئت وَلا كِلابَا

٣ - قول أبي تمام:

نَـزَلَتْ مُقَدِّمَـةُ الْـمَـصِيفِ حَمِـيدَةً

وَيَدُ السُّتَاءِ جَدِيدَةٌ لا تُنْكَرُ

٤ - قول ابن زيدون:

هَـلْ تَذْكُرُونَ غَرِيبًا عَـادَهُ شَجَنُ يُخْفِي لَـوَاعِجَهُ وَالـشَّوْقُ يَفْضَحُهُ

٦ - قول ابن سناء الملك:

أَلِفْتَ دِيَارَ الْكُفْرِ غَزْوًا فَقَدْ غَدَا

٧ - قول شوقي:

شَهِدَ اللَّهُ لَمْ يَغِبْ عَنْ جُفُونِي

(٦) ما الأثر البلاغي للمجاز المرسل؟

مِنْ ذِكْرِكُمْ وَجَفَا أَجْفَانَهُ الْوَسَنُ؟ فَقَدْ تَسَاوَى لَدَيْهِ السِّرُّ وَالْعَلَنُ

إِذَا عُدَّ الْمَنَابِرُ زَهْرَةَ الْبُلْدَانِ

جَوَادُكَ إِذْ يَاأْتِي إِلَايْهَا يُحَمْحِمُ

شخْصُهُ سَاعَةً وَلَمْ يَخْلُ حِسِّي

00000

#### تدريبات عامة على علم البيان

(١) عين اللون البياني فيها يلي:

١ - قول الشاعر:

الْعُمْ رُمِ شُلُ الصِّمَيْفِ أَوْ كَالطَّيْفِ لَسْسَ لَهُ إِقَامَة

٢- محمد كالأسد.

٣- محمد أسدٌ في الشجاعة.

٤ - تَكَلَّمَ أَسَدٌ فَوْقَ الْمِنْبَرِ.

٥ - رَأَيْتُ أَسَدًا عَلَى فَرَسِهِ .

٦- قوله عز وجل: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ - وَلَوْ كَرِهَ
 ٱلْكَنفِرُونَ ۞ ﴾ [الصف: ٨].

٧- قوله: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ يَحَبّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

٨- أَبْصَرْتُ قَمَرًا يُنَظِّفُ الْبَيْتَ.

9 - قوله تعالى: ﴿ وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا ۞ [الإسراء: ٢٤].

١٠ - بَكَتِ السَّمَاءُ عَلَى الشَّهِيدِ

١١ - جُنُودُنَا يَفْتَرِسُونَ الأَعْدَاءَ .

١٢ - قول الشاعر:

نَسِىَ الطِّين سُاعَةً أَنَّهُ طِيد ين حَقِيرٌ فَصَالَ تِيهًا وَعَرْبَد

١٣ - قول الله: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَنُورًا يَمْشِي بِهِ وَ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتُلُهُ وَ فَا اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

١٤ - اصْفَرَّ وَجْهُ الطَّالِبِ عِنْدَ الْامْتِحَانِ.

١٥- طارق كالثعلب.

١٦- طارق ثعلب في المكر.

١٧- العالم سراج.

١٨ - قول الشاعر:

ف الأرضُ ياقوتةٌ والجوُّ لؤلوةٌ والنبتُ فيروزجٌ والماءُ بلورُ

١٩ - قول الله: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلتَّوْرَئةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَشْفَارًا بِنِسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾ [الجمعة: ٥].

• ٢ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكَمَّ: «مَثَلُ الْـمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَامُحِهِمْ وَتَعَاطُّفِهِمْ مَثَلُ الْـجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْـجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْـجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْـحُمَّى» رواه مسلم.

٢١ - قول الله: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحِ وَدُسُرٍ ﴾ [القمر: ١٣].

٢٢- جَاءَ قَابِضُ يَدِهِ.

٢٣ - سَارَ الْكَرَمُ خَلْفَ عَثْمَانَ.

٢٤ - الْعَدْلُ فِي رِكَابٍ عُمَرَ.

٢٥ - مَشَى الْعِلْمُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٦- قول أبي الطيب المتنبي:

وَمَنْ يَهُنْ يَسُهُلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ وَمَا لِجُرْح بِمَيِّتٍ إِيلام

٧٧- أَنْت كالريح في العطاء والإنفاق.

٢٨ - العُمْرُ مِثْلُ الضَّيْفِ لِيْس لَهُ إِقامة.

٢٩ كلامُ الشيخ كالشَّهْدِ في الحلاوة.

٣٠- الناسُ كأَسْنان المُشْطِ في الاستواء.

٣١- أَقُوالُ الملوك كالسيوف القاضية في القَطع والفصل.

٣٢- قلبُ الكافر كالحجارةِ قَسْوةً وصلابةً.

٣٣- جبِينُ فلانٍ كَصفْحةِ المِرْآة صفاءً وتلأْلؤًا.

٣٤ - قول الله: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ اللَّهِ أَوْلِيَآءً كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٥- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّكِ ِ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُونُ مِثْلَ الْـمُسْلِم وَهِيَ النَّخْلَةُ» رواه البخارى.

٣٦- قول المعريّ يخاطب ممدوحه:

أَنْتَ كَالشَّمْسِ فِي الضِّيَاءِ وَإِنْ جَا

٣٧- قول آخر يخاطب ممدوحه:

أَنْتَ كَاللَّيْثِ فِي الشَّجَاعَة وَالإِقْ

٣٨- زيدٌ كالأُسَدِ في الشجاعة.

٣٩- قول الشاعر:

خُلِقْتَ طَلِيقًا كطيف النسيم

وَزْتَ كِيوَانَ فِي عُلُوً الْمَكَانِ

حدام والسَّيْفِ فِي قِرَاعِ الْخُطُوب

وحـرًّا كـنور الـــُّحى في ســـاه

٠٤- خالد ثعلب في المكر.

٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمُرْةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُعَدِّلُ مَنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» رواه البخارى.

٤٢ - احْمَرَ وَجْهُ الْـفَتَاةِ عِنْدَمَا رَأَتْ رَجُلًا.

٤٣ - مُحَمَّدُ بَيْتُهُ مَفْتُوحٌ.

٤٤ - طَارِقٌ نَظِيفُ الْيَدِ.

٥٤ - قول النابغة الذبياني:

فإنَّكَ شَـمْسٌ والمُلـوكُ كَـوَاكِبُ إِذَا طَلَعَـتْ لَم يَـبُدُ مِـنْهُنَّ كَـوْكَبُ

٤٦ - القَنَاعَةُ كَنْزٌ لا يَفْني .

٤٧- قول الشاعر:

أحلامُ الصِينَ الجِ بِالَ رزانة وتَخالُ نَا جِ اللَّهُ الْحَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤٨ - قول الله عز وجل: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَنَهُ بِهَا وَلَكِكَنَّهُ ٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَنَهُ بِهَا وَلَكِكَنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى الشَّيْطِينَ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ لَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٤٩- قول الشاعر:

تَجِدُ الْكُتْبَ عَلَى النَّقْدِ كَمَا تَجِدُ الإِخْوَانَ صِدْقًا وَكِذَابَا

• ٥- قول الأعشى:

كأن مسيتها من بيت جارتها مر السحاب

مر السحاب لاريث ولاعجل

- ٥١ المدرس يشبه البحر الفياض.
- ٥٢- مصر أمنا ، ونحن بدونها كالغرباء .
  - ٥٣ قول الشاعر:

#### ومن بهن يسهل الهوان عليه مال الحسرح بمسيت إيسلام

- ٥٤ قال علي ضيئً فين : «مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه مثل السراج الذي يضي للناس ويحرق نفسه».
- ٥٥- قال صاحب كليلة ودمنة: «الدنيا كالماء المالح كلم ازددت منه شربًا ازددت عطشًا».
  - ٥٦- الكتاب خير جليس.
    - ٥٧ الكلب شبه الذئب.
  - ٥٨ هادم الأخلاق كناشر الفساد .
    - ٥٩- وجهُ الطائع القائم كالبدرِ.
      - ٦٠- طبعُ فريدٍ كالنسيم رقَّةً.
        - ٦١- يد أبي كالبحر جودًا.
  - ٦٢- كلام الشيخ كالدرِّ حسنًا، وألفاظُهُ كالعسلِ حلاوةً.
    - ٦٣ احْمَرَّ وَجْهُ الْـفَتَاةِ عِنْدَمَا رَأَتْ رَجُلًا.
      - ٦٤- مُحَمَّدٌ بَيْتُهُ مَفْتُوخٌ.
    - ٦٥- اصْفَرَّ وَجْهُ الطَّالِبِ عِنْدَ الامْتِحَانِ.
      - ٦٦- ٱلْـوَزِيرُ بَطْنُهُ كَبيرٌ.

٦٧ - قوله تعالى: ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ - فَأَصْبَحَ يُقلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً
 عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَعلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٤٢].

٦٨ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
 مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
 مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

٦٩ - ضَرَبْتُهُ فِي مَوْطِنِ الأَسْرَارِ.

٧٠- وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

٧١- نَحْنُ أَبْنَاءُ النِّيل.

٧٢- تَتَبَّعَ الْحَيَاءُ خُطُواتِ مَرْيَمَ.

٧٣- الصِّدْقُ فِي لِسَانِهِ.

٧٤- الأَدَبُ حَوْلَ الطَّالِب.

٧٥- مثل: الذِينَ يُدَافِعُونَ عَنْ أَوْطَانِهِمْ مِثْلُ الأُرْزِ.

٧٦- مثل: سَارَ الْكَرَمُ خَلْفَ عُثْمَانَ.

٧٧- فُلانٌ يَدُهُ طَوِيلَةٌ.

٧٨- إِنَّ عَقَارِبَ السَّاعَةِ لا تَتَحَرَّكُ.

٧٩- قول الخنساء في أخيها صخر:

طَويلُ السنِّجَادِ رَفِيعُ الْعِيَاد

سَادَ عَدِيْ شِيرَتَهُ أَمْدَرَدَا

٨٠ قول الله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَنلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ
 سَبِيلًا ﴿ يَنوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْر أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ وَ الفرقان: ٢٧، ٢٧].

٨١- قول الله: ﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوۤا أَصَىبِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوۡا ثِيمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٨٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيُّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» رواه مسلم.

٨٣- قَوْلُهُ سبحانه وتَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلمَائِدة: ٣٨].

٨٤- سَكَنْتُ مِصْرَ .

٥٨- حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ فَيْكُ - فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ - قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عَلَيْكُ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ إِبْنُ خُزَيْمَة.

٨٦- قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتً وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [إبراهيم: ٢٤].

٨٧- حَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ .

٨٨- قول الشاعر:

أُعَلِّمُ لُهُ السِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَلَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوافِي فَلَلَّا قَالِيكَ قَافِيةَ هَجَانِي

٨٩- قول الله عز وجل: ﴿ وَسَّعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلَّعِيرَ ٱلَّتِيَ أُقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ۞ [يوسف: ٨٢].

• ٩ - قول الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّــِنَ بِغَيْرِ حَقَّــِ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ ﴾ [آل عمران: ٢١].

- ٩١ دعا طارقٌ فَصْلَهُ على الغداء.
- ٩٢ اللَّهُ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ الرَّزْقَ.
- ٩٣ أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة، وقد نجحت مدرستي.
  - ٩٤ للمعلمين علينا أيادٍ كثيرة.
  - ٩٥ ينبغي أن تعطي اليتامي أموالهم كما أمر الله.
    - ٩٦- بشر الظالم بالهلاك والنهاية السوداء.
      - ٩٧ أَنْذِرْ الْـمُؤْمِنينَ بِالْـجَنَّةِ.
- ٩٨ قول الله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ فَابَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: ٣٤].
  - ٩٩ خرجت المدرسة في الثانية بعد الظهر.
  - ١٠٠ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاحِرًا كَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَارًا ﴿ كَا اللَّهُ عَارًا ﴿ كَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ ا
    - ١٠١- أشرح لأطفال في الثانوية.
    - ١٠٢ يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة.
      - ١٠٣ حَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ بِبَرَاءَةِ الْمُتَّهُم.
        - ١٠٤ نحن نركب البحر عند السفر.
  - ١٠٥ قول الله: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌّ ﴾ [التوبة: ٦١].
    - ١٠٦ نشر العدو عيونًا في البلاد.
    - ١٠٧ أسأل الله أن يريح صدرك.

- ١٠٨- شربت بُرْتُقَالًا.
- ١٠٩ شَرِبْتُ مَاءَ النِّيلِ.
  - ١١٠- كَرَّ مَتْنِي بلادِي.
- ١١١- تُنْبِتُ أَرْضُ مِصْرَ ذَهَبًا.
- ١١٢ قَرَّرَتِ الْجَامِعَةُ فَصْلَ الطَّالِبِ فلان.
  - ١١٣ زُرْتُ الضيوفَ فأكرموني.
- ١١٤ أطلق قائد الْجَيْشِ عيونه لَمِعْرَفَةِ أسرار الأعداء.
  - ١١٥- أشرح لأطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية.

#### 00000

رَفْخُ مجب (الرَّحِنِ الْفَجْنَّ يُّ (سِلْتُهُ (الْفِرْدِي ) (سِلْتُهُ (الْفِرْدِي ) www.moswarat.com رَفَّیُ عبر (لرَّحِیُ (الْمُجَنَّرِيُّ (سُلِیَ (لاَنْدِرُ (لاِنْدِرُ (لاِنْدِرُ www.moswarat.com

# الباب الثالث

عِلْمُ البَيدِ: المُحَسِّنَاتُ البَيدِيَّةُ

الطِّبَاقُ / الْـمُقَابِلَةُ / السَّجْعُ / الازْدِوَاجُ / الْـجِنَاسُ / التَّصْرِيعُ / حُسْنُ التَّقْسِيمِ / الالْـتِفَاتُ/ الْـمَدْحُ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ وَعَكْسُهُ / التَّوْرِيةُ/ بَرَاعَةُ الاسْتِهْلال / الاقْتِبَاسُ رَفْخُ معبس (لارَّجِنِّ) (الْفِخَسِّ) رأسِکنش (افٹِر) (افٹِر) www.moswarat.com

# مَدْخَلُ لِعِلْمِ الْبَدِيعِ

#### البديع في اللَّغة:

كلمة (بديع) على وزن (فعيل) تأتي لغةً بمعنى اسم الفاعل، وبمعنى اسم الفعول، يُقَالُ لغةً: بَدَعَ فلانٌ الشيءَ يَبْدَعُهُ بَدْعًا إذا أنشأه على غيرِ مثالٍ سبَقَ، فالفاعل للشيء بَدِيع، والشيء الْمفعول بديع أيضًا.

ويقال أيضًا: أَبْدَعَ، أي: أتى بها هو مُبْتكر جديد بديع على غير مثال سبق، فهو مُبْدِع والشيء مُبْدَعُ.

ومنه قول الله: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴿ [الأحقاف: ٩] .

ومنه البديعُ اسم من أسماء الله تعالى بمعنى الْـمُبْدِعُ، أي: الْـمُوجِدُ للأشياء بلا مِثالٍ تَقَدَّمَ.

#### علم البديع في الاصطلاح:

هو العِلْمُ الذي تُعْرِف به الْـمُحَسِّنَاتُ الْـجَهَالِيَّةُ اللفظيَّةُ، الَّتِي لَمْ تُلْحَقْ بِعِلْمِ الْـمَعَانِ، ولا بِعِلْمِ الْبَيَانِ. أو هو ما يُعْرَفُ بالْـمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ، أو اللفظية.

الْـمُحسنات اللفظيّة: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جَمَاليَّة لفظيّة، قد يكون بها تحسين وتزيين في المعنى أيضًا المحسنات اللفظية منها:

#### واضع علم البديع:

١ - قيل: إن الوّل من دوّن في هذا الفن «عبد الله بن المعتز العباسي» المتوفى سنة
 ٢٧٤ هجرية) إذْ جمع ما اكتشفه في الشعر من الْمُحَسِّنَات وكتب فيه كتابًا جعل عنوانه عبارة: «البديع».

وجاء من بعده من أضاف أنواعًا أُخَر، منهم على ما ذكر البلاغيون:

٢ - «جعفر بن قُدَامة» أديب بغدادي من كبار الكتّاب متوفي سنة (٣١٩هـ)
 ألَّف كتابًا سيّاه «نقد قُدامة» ذكر فيه أكثرَ من عشرة أنواع من أنواع البديع، إضافة إلى ما سبق أن اكتشفه من قبل «عبد الله بن المعتزّ العبّاسيّ».

٣ - ثم «أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» المتوفي سنة (٣٩٥هـ)، فقد جمع سبعة وثلاثين نوعًا من أنواع البديع.

٤ - «ابن رشيق الحسن بن رشيق القيرواني» فجمع في كتابه «العمدة» قرابة سبعة وثلاثين نوعًا من أنواع البديع.

م «شرف الدِّين أحمد بن يوسف القيسيّ التيفاشي» من أهل «تيفاش»
 وهي إحدى قرى «قفصة» بإفريقية، ولد فيها، وتعلَّم بمصر، وولى القضاء في بلده، له عدَّة مؤلفات، ولادته ووفاته في (٥٨٠ – ٢٥١هـ).

7 - ثم «عبد العظيم المشهور بابْنِ أبي الإِصْبَع العدواني» البغدادي ثم المصري، شاعر من العلماء بالأدب، له تصانيف حسنة، منها كتابه «بديع القرآن» في أنواع البديع الواردة في القرآن، ولادته ووفاته (٥٩٥ - ٢٥٤هـ) وقد أوصل الأنواع إلى تسعين نوعًا.

٧ - ثم «صَفِيُّ الدين عبد العزيز بن سرايا السَّنبسي الطائي الحِلِّي» وهو معروف باسم «صفي الدين الْحِلِّي» وُلد في الحِلَّة «بين الكوفة وبغداد».

ولادته ووفاته: (۲۷۷ - ۷۵۰ هـ) فأوصل الأنواع إلى مائة وأربعين نوعًا، يمكن جمع بعضها في بعض.

٨ - ثم «عز الدّين علي بن الحسين الموصلي» شاعر، أديب، من أهل الموصل، سكن دمشق وتوفي فيها في (٧٨٩هـ) له مؤلف سيّاه «بديعيّة» وشرحه، فذكر في كتابه ما ذكر صفي الدين الحلّي، وزاد زيادة يسيرة من ابتكاره.



# الفطل الأول الطباق

رَفْعُ معبر (الرَّحِيُ (النَّجَلَّ يُ (أَسِلَنَرَ) (النِّرَ) (الفِرُوكِ www.moswarat.com

#### جر (دیمی (المجتّن ی ایکی لانوک (الانوی کر سی www.moswarat.com

# الْـفَصْلُ الْأَوَّلُ الطِّباقُ

## الطِّبَاقُ في اللَّغة:

وتسمَّى: الْـمُطَابَقَة، والتكافُؤ، والتضاد.

وَضْعُ طَبَقٍ عَلَى طَبَقٍ، كوضْعِ غِطَاء الْقِدْرِ مُنْكَفِئًا عَلَى فَمِ الْقِدْرِ حَتَّى يُغَطِّيهُ الْحِكَام، ومنه إطباقُ بطْنِ الْكَفِّ عَلَى بَطْنِ الْكَفِّ الآخر، تقُولُ: طَابَقَ الشَّيْءَ عَلَى الشَّيْءَ عَلَى الشَّيْءِ مُطَابِقةً وَطِبَاقًا، أي: أطبَقَهُ عليه، وهذا الإطباق يَقْتَضِي فِي الْغَالِبِ التعاكس، فَبَطْنُ الْغِطَاءِ عَلَى بَطْنِ الْقِدْرِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ظَهْرُ الْغِطَاءِ إِلَى الأَعْلَى وَظَهْرُ الْغِطَاءِ إِلَى الأَعْلَى وَظَهْرُ الْغِطَاءِ إِلَى الأَعْلَى وَظَهْرُ الْقِدْرِ إِلَى الأَسْفَلِ.

#### والطباقُ في الاصطلاح:

هُوَ الْـجَمْعُ فِي العبارة الواحدة بين مَعْنَيَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ، على سبيل الحقيقة، أو على سبيل الحقيقة، أو على سبيلِ السُمَجَازِ، ولو إيهامًا، ولا يشترط كون اللَّفظين الدَّالَيْن عليهما من نَوْع واحدٍ كاسمين أو فعلين، فالشرط التقابل في المعنيَيْن فقط.

كـ: (الْـوُجُودِ - الْـعَدَمِ)، و(الإِيجابِ - السَّلْبِ)، و(الأَسْوَدِ - الأَبْيَضِ)، و(الْـعَوِدِ - الأَبْيَضِ)، و(الْـقِيَامِ - الْـقُعُودِ)، و(اللَّبِ - الاَبْنِ)، و(اللَّكْبَرِ - الأَصْغَرِ)، و(الْـخَالِقِ - الْـمَخْلُوقِ)، و(الكبير - الصغير).

#### أمثلة على الطباق:

مثل قول الله عز وجل: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَآءُ وَتُذِلُ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

#### في الآية أَرْبَعَةُ أمثلةٍ من الطباق:

الطباق بَيْن: (تُؤْتِي)، و(تَنْزِعُ).الطباق بين: (تُعِزُّ)، و(تُذِلُّ).

الطباق بين: (النهار) و(اللَّيْل). الطباق بين: (الْحَيُّ)، و(الْمَيَّتِ).

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۗ وَكُلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ وَرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ وَالْكَهِفَ: ١٨].

#### في هذه الآية طباقان:

الطباق بين: (أَيْقَاظًا)، و(رقود).

الطباق بين: (ذاتَ الْيَمِينِ)، و(ذاتَ الشِّمَالِ).

ومثل قول الله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فِي هذه الآية طباق بين (لَمَا) و(عَلَيْهَا) فَلفْظُ «لَمَا» على الثواب، ولفظ «عليها» دلَّ على المؤاخذة أو العقاب.

ومثل قول الله: ﴿ وَعْدَ ٱللَّهِ ۚ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَلَكِئَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْ غَنِفِلُونَ ۞ ﴾ [الروم: ٦، ٧].

فِي هذه الآية الكريمة طِبَاقٌ بينَ النَّفْيِ فِي: (لاَ يَعْلَمُونَ)، والإِثباتِ في عبارة: (يَعْلَمُونَ).

ومثل قول الله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﷺ ﴿ [الأحزاب: ٤٣].

فَفِي هذه الآية الكريمة طِبَاقٌ بينَ: (الظلمات)، و: (النور).

ومثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرَهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۞ [الحجرات: ١٢].

فَفِي الآية طِبَاقٌ بينَ: (أيحب)، و: (كرهتموه).

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَّاكُمُ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْـحَيِّ وَالْـمَيِّتِ» رواه البخارى.

وِفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بينَ: (يَذكُرُ)، و: (لا يَذْكُرُ).

وبينَ: (الحي)، و: (الميت).

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: ﴿إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» رواه البخارى.

فَفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بينَ: (فُتِحَتْ)، و: (غُلِّقَتْ).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُكُوبَنْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ نَادَى جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ» رواه إلنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ» رواه البخارى.

فَفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بينَ: (السَّمَاء)، و: (الأرْض).

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِلَىٰ اللَّهُ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ» رواه مسلم.

فَفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بينَ: (الدنيا)، و: (الآخرة).

بين: (يسأل)، و: (أعطاه).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ فَيْكُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» رواه البخاري.

فَفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بِينَ: (عَرَفْتَ)، و: (لَمْ تَعْرِفْ).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيْوُمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يُوالْمَيُومِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيْوُمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». رواه البخارى.

فَفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بِينَ: (يَقُلْ)، و: (لِيَصْمُتْ).

00000

### أنواع الطباق

#### ١- طباق الإيجاب:

هو الْجَمْعُ بين كلمتين متضادتين موجبتين بدون أداة نفي. أو هو ذِكْرُ الشيءِ وَضِدِّهِ، مثل: هَذَا الْكِتَابُ كَثِيرُ الأَبْوَابِ، قَلِيلُ الْـفُصُولِ.

يوجد طِبَاقٌ بينَ: (كثير)، و: (قليل).

و مثل قول الله: ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ ﴾ [غافر: ٣٣].

طباقٌ إيْجَابِيّ بين: (يُضْلِلْ)، و(هَادٍ).

#### ٢- طباق السلب:

هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مُتَّفِقَتَيْنِ فِي الْمَعْنَى وَبَيْنَهُمَا أَدَاةُ نَفْي.

مثل قول الله: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ ﴾ [النساء: ١٠٨].

طِبَاقُ السَّلْبِ بين: (يَسْتَخْفُونَ)، و(الا يَسْتَخْفُونَ).

ومثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٩].

طِبَاقُ السَّلْبِ بين: (يَعْلَمُونَ)، و(لا يَعْلَمُونَ).

ومثل قوله تعالى: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أُولِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ [الأعراف: ٣].

طباق بين أمر، ونهي، وهما (اتبعوا - لا تتبعوا).

ومثل قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ ﴾ [المائدة: ٤٤]. طباق بين نَهْيٍ وأمر، وهما (لا تَخْشَوا - واخْشَوْن).

ومثل قول الشاعر:

وَنُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْهُمُ وَلا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ

طِبَاقٌ بَيْنَ فِعْلَيْنِ، وَهُمَا (نُنْكِر - لا يُنْكِرُونَ).

ومثل قول الشاعر:

يُقَيَّضُ لِي مِنْ حَيْثُ لا أَعْلَمُ النَّوَى وَيَسْرِي إِلَيَّ الشَّوْقُ مِنْ حَيْثُ أَعْلَمُ

طِبَاقٌ بَيْنَ فِعْلَيْنِ، وَهُمَا (لا أَعْلَمُ - أَعْلَمُ).

صورُ الطّباقِ:

يكونُ الطباقُ بين:

۱- اسمین:

مثل قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾ [الحديد: ٣]. طباق بين (الأول - الآخر)، و(الظاهر - الباطن)، وكلها أسماء.

ومثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكهف: ١٨].

طباق بين (أيقاظًا - رقود)، و(اليمين - الشمال)، وكلها أسماء.

ومثل قول الله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴿ [الفرقان: ٧٠] .

طباق بين (سَيِّئَات - حَسَنَات)، وكلاهُمَا اسمان.

#### ٢- فعلين:

مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ مُو أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۞ وَأَنَّهُ مُو أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞ ﴾ [النجم: ٤٤،٤٣]. طباق بين (أضحك - أبكي)، و(أمات - أحيا)، وكلها أفعال.

وكقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞ ﴿ [الأعلى: ١٣]. طباق بين (يموت - يحيا).

#### ٣- حرفين:

مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. طباق بين (لْهُنَّ – عَلَيْهِنَّ)، وهما حرفان.

وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. طباق بين (لَهَا - عَلَيْهَا)، وهما حرفان.

#### ٤ – لفظين منْ نوعين مختلفين:

مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ آللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٣٣].

طباق بين فعل واسم، وهما (يُضْلِل - هاد).

وكقوله تعالى: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

طباق بين اسم وفعل أيضًا، وهما (مَيْتًا - أَحْيَيْنَاهُ).

#### الفائدة البلاغية للطباق:

- ١ إبراز المعنى وتوضيحه، مثل: مُحَام نَاجِحٌ خَيْرٌ مِنْ طَبِيبٍ فَاشِلٍ.
  - ٢ اسْتِمْرَار الْحَدَثِ وَدَوَامُهُ، مثل: أُذَاكِرُ لَيْلًا وَنَهَارًا.
  - ٣ شُمُولِيَّةُ الْحَدَثِ، مثل: كَلامِي فَهِمَهُ الذَّكِيُّ وَالْغَبِيُّ.

الطِّبَاقُ يُسَاعِدُ عَلَى تَدَاعِي الأَفْكَارِ فِي الأَذْهَانِ، باعْتِبَارِ أَنَّ الطِّبَاقَ أَقْرَبُ تَخَاطُرًا إِلَى الأَذْهَانِ مِنَ الْـمُتَشَاجَاتِ وَالْـمُتَخَالِفَاتِ.

اشه!

الطِّبَاقُ يَأْتِي شِعْرًا وَنَثرًا.

ひひひひひひ

### تدريبات

(١) بيِّن الطباقِ في الشواهد والأمثلة الآتية:

١- مُحَام نَاجِحٌ خَيْرٌ مِنْ طَبِيبٍ فَاشِلٍ.

٢ - أُذَاكِرُ لَيْلًا وَنَهَارًا.

٣- كَلامِي فَهِمَهُ الذَّكِيُّ وَالْغَبِيُّ.

٤ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْمَالِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا
 ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٩].

٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبُوابُ السَّيَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ » رواه البخارى.

٦- قول الشاعر:

سَلِي، إِنْ جَهِلْت، النَّاسَ عَنَّا وعَنْهُمُ فَلَـيْسَ سَـواءً عَالِمٌ وجَهُـولُ

٧- قول أبى صَخْر الْهُذليّ:

أَمَا وَالَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكَ، وَالَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَالَّذِي أَمْرُهُ الأَمْرُ

٨-قول الله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾
 [البقرة: ٢٨٦].

٩ - قوله تعالى: ﴿ ٱنَّبِعُوا مَا ٓ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُمْ وَلَا تَشْبِعُوا مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَا ٓ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ [الأعراف: ٣].

- ١ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الْقَلِي اللَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالْـمَيِّتِ» رواه البخارى.
- ١١ قوله تعالى: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾
   [الكهف: ١٨].
- ١٢ قول الله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴿ [الفرقان: ٧٠].
- ١٣ قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ [النجم: ٤٤، ٤٤].
  - ١٤ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٣].
    - ١٥ قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ ﴾ [المائدة: ٤٤].
      - (٢) غَيرْ طِبَاقَ السَّلْبِ إِلَى طِبَاقِ الإِيْجَابِ فيها يلى:
      - ١ يَعْلَم الإنسانُ ماضيه، ولا يعلمُ مسْتَقْبَلَهُ.
        - ٢ الظَّالِمُ يَحْتَرِمُ الْفَسَادَ، وَلا يُرِيدُ الْعَدْلَ.
          - ٣ أحبُّ الأمانة ولا أحبُّ الْخِيانة.
      - (٣) غَيرْ طِبَاقَ الإِيْجَابِ إِلَى طِبَاقِ السَّلْبِ فيها يلى:
      - ١ الأَحْمَقُ يُظهرُ الْعُيُوبَ، ويُنْكِرُ الْمَيْزَاتِ.
      - ٢ لَيْسَ مِنَ العَدْلِ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى نَفْسِكَ، وَتُسِيءَ إِلَى غَيْرِكَ.
        - ٣ لا تَتَصَدَّقْ على البعيدِ وتَتْرُك الْقَرِيبَ الْفَقِيرَ.

### ひひひひひ



## الفصل الثاني المقابلة

رَفَحُ عجب (الرَّحِيُ (النَّجَلَيَّ (سِلَتُرَ) (النِّرُ) (الفِروبُ www.moswarat.com

## الْـفَصْلُ الثانِي الْـمُقَابِكَةُ

### الْمُقَابِلَة لُغَةً:

المواجهة. قَالَ الْكسَائِيِّ: تَقُولُ الْعَرَبُ: دَارِي تَنْظُرُ إِلَى دَارِ فُلانٍ، إِذَا كَانَتْ مُقَابِلَةً لِمَا أَمَامَهَا.

### الْمُقَابَلَة اصطلاحًا:

هِيَ أَنْ يَوْتَى بِجُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ بِمَعَانٍ مُتَوَافِقَةٍ، ثُمَّ يُؤْتَى بِهَا يُقَابِلُ ذَلِكَ عَلَى التَّرْتيبِ. أو هِيَ جَمْمُوعَةُ كلماتٍ ضِدِّ مجموعةِ كَلِمَاتٍ أُخْرَى فِي الْمَعْنَى عَلَى التَوَالِي، مثل قول الله: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٢، ١٤].

فهذا تقابل بين جملتين، أي: متضادتين.

و مثل قوله تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ [التوبة: ٨٢].

فَمَجِيءُ الْمُقَابِلِ لِلشَّيْءِ إِنَّهَا يُرَسِّخُّهُ فِي الذِّهْنِ.

### صُورُ الْمُقَابَلَة:

١ - مقابلة جملة بجُمْلة، مثل قوله تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﷺ ﴾.

المقابلة هكذا:

الجملة الأولى: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا ﴾

الجملة الثانية: ﴿ وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا ﴾.

٢ - مقابلة جُمْلَتَيْنِ بجُمْلَتَيْنِ، مثل قوله تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَهْلَهُمْ عَن ٱلْمُنكَر وَسُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَتِيِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

الْـمُقَابلات، هكذا:

الْـجُمْلَتَانِ الأُولَيَانِ: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ - وَيَنَّهَنَّهُمْ عَن ٱلْمُنكَرِ ﴾.

الْـجُمْلَتَانِ الأُخْرَيَانِ: ﴿ وَمُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ - وَمُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَتِيثَ ﴾.

٣ - مقابلةُ ثلاثةٍ بثلاثةٍ، مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنَيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ ولِلْعُسْرَى ﴿ ﴿ [الليل: ٥ - ١٠].

الْمُقَابلات هكذا:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَّنَىٰ ۞ فَسَنَيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۞ ٠.

﴿ وَأَمَّا مَنْ بَحِٰلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٥ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٥ فَسَنْيَسِّرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ١٠ ٠

٤ - مقابلةُ أَرْبَعَة بِأَرْبَعَةٍ، قال المتنبِّي:

وَأَنشَنِي وَبَيَاضُ الصُّبْح يُغْرِي بِي أَزُورُهُم وَسَوَادُ اللَّيْلِ يَشْفَعُ لِي

الْمُقَابَلاتُ هكذا:

(أَزُورُهُمْ - وَأَنثَنِي)

(سَوَادُ - بَيَاضُ).

(اللَّيْل - الصُّبْح).

(يَشْفَعُ لِي - يُغْرِي بِي).

٥ - مقابلة خُسْةٍ بِخَمْسَةٍ، قال عنترة بن شَدَّادٍ:

عَلَى رَأْسِ عَبْدٍ تَسَاجُ عِزِّ يَرِينُهُ وَفِي رِجْلِ حُرِّ قَدِيْدُ ذُلِّ يَسْمِينُهُ

الْمُقَابَلاتُ هكذا:

(رَأْسِ - رِجْلِ). (عَبْدٍ - حُرّ).

 $(\bar{z}_1 + \bar{z}_2)$   $(\bar{z}_1 + \bar{z}_2)$ .  $(\bar{z}_1 + \bar{z}_2)$ .

(يُزَيِّنهُ - يَشِينُهُ).

### أمثلة على الْمُقابلة:

١ - عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْمَكِذِبَ عَبْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى الْكَذِبَ عَنْدَ اللَّهِ كَذَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكُونَ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى الْمُحْورِ وَإِنَّ الْهُجُورِ وَإِنَّ الْمُعَارِي ومسلم.

### الْـمُقَابَلاتُ هكذا:

(إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ)، ﴿ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ).

(وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ)، (حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا).

(وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ)، (وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ).

(وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ)، (حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا).

فَكُلُّ جُمْلَةٍ لَهَا مَا يُقَابِلُهَا، هَكَذَا:

(إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ) (وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ). (رَانَّ الْأَدُبُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ). (رَانَّ الْذُ أُنَّ يَهُ مِنْ الْمَالَّ الْمُ

(وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ) (وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ).

(وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ).

(وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ)

(حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا).

(حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا)

٢ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْحَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْحَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَوَيْبِضَةُ».
 فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ».

قِيلَ: وَمَا الرُّورَيْبِضَةُ؟

قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتكلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» رواه أحمد وابن ماجة.

الرويبضة: تصغير رابضة وهو العاجز الذي عجز عن معالى الأمور.

الْمُقَابَلاتُ هكذا:

(وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ).

(يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ)

(وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ)

(وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ).

فَكُلُّ جُمْلَةٍ لَهَا مَا يُقَابِلُهَا، هَكَذَا:

(وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ).

(يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ)

(وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ).

(وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ)

٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْفَتُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمُ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» رواه البخارى.

الْمُقَابَلة بين الْجُمْلتين:

(وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا).

(لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا)

والْـمُرَادُ بالعلمِ هنا ما يتعلق بعظمةِ الله وانتقامِهِ مِمَّن يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة، ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة والمراد به التخويف .

وعن الحسن البصري قال: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الْـمَوْتَ مَوْدِدُهُ، وَالْـقِيَامَةَ مُوْعِدُهُ، وَالْـقِيَامَةَ مُوْعِدُهُ، وَالْـوَقُوفَ بَيْنَ يَدِي اللَّـهِ مَشْهَدُهُ، فَحَقُّهُ أَنْ يَطُولَ فِي الدُّنْيَا حُزْنُهُ.

٤ - قول أبي الطيّب المتنبيّ:

فَلاَ الْبُودُ يُفْنِي الْمَالَ وَالْبَحَدُّ مُقْبلٌ وَلاَ الْبُخْلُ يُبْقِي الْمَالَ وَالْجَدُّ مُدْبِرُ

الْحَدُّ: الحظُّ والنَّصِيبُ من الْحَيْر.

في هذا البيت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناصر هما طباق.

الْمُقَابَلاتُ هكذا:

(الْعَجُودُ - الْبُخْلُ) (يُفْنِي - يُبُقي).

(مُقْبِلُّ - مُدْبِرُ).

٤ - لا تَخْرُجُوا مِنْ عِزِّ الطَّاعَةِ إِلَى ذُلِّ الْمَعْصِيةِ.

طِبَاقٌ بَيْنَ (عِزِّ)، و(ذُلِّ)، كما نَجِدُ طِبَاقًا بين (الطَّاعَة)، و(الْمَعْصِية).

وَالْمُقَابَلةُ هي:

(عِزِّ الطَّاعَةِ) (ذُلِّ الْمَعْصِيةِ).

٥ - طَلاقُ الدُّنْيَا مَهْرُ الآخِرَةِ.

طِبَاقٌ بَيْنَ (طَلاق)، و(مَهْر)، كما نَجِدُ طَبَاقًا بين (الدُّنْيَا)، و(الآخِرَةُ).

وَالْمُقَابَلةُ هي:

(طَلاقُ الدُّنْيَا) (مَهْرُ الآخِرَةِ).

الفائدة البلاغية للمقابلة:

إبرازُ الْمَعْنَى وتَوْضِيحُهُ مَعَ دَوَامِ الْحَدَثِ وَشُمُولُهُ، فَمَجِيءُ الْمُقَابِلَةِ لِلشَّيْءِ إِنَّمَا يُرَسِّخُهُ فِي الذِّهْنِ.

انتبه

تأتي المقابلة شعرًا ونثرًا.

ひひひひひひ

### تدريبات

### (١) بيِّن الْمُقَابِلة في الشواهد والأمثلة الآتية:

- ١ قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَمِيمٍ ۞ ﴾
   [الانفطار: ١٣، ١٣].
- ٢ قول الله: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة: ٨٦].
- ٣ قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ
   مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَاللَّا بَاطِئَهُ فِيهِ
   ٱلرَّحْمَةُ وَظَنهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ ﴿ الحديد: ١٣].
- ٤ مقابلةُ ثلاثةٍ بثلاثةٍ، مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ رَى فَاللَّهِ رَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ فَي فَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ
  - ٥ قول المتنبّي:

أَزُورُهُم وَسَوَادُ اللَّيْلِ يَشْفَعُ لِي وَأَنتَنِي وَبَيَاضُ الصُّبْحِ يُغْرِي بِي

٦ - قول عنترةً بْنِ شَدَّادٍ:

عَلَى رَأْسِ عَلَيْ تَعَاجُ عِزِّ يَعْزِينُهُ وَفِي رِجْلِ حُرِّ قَيْدُ ذُلِّ يَشِينُهُ

٧ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْجَنِّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْحَذِبَ الْمَارِقِ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكُونَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» رواه البخارى ومسلم.

٨ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ اللَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤَمَّنُ فِيهَا الْحَادِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤَمَّنُ فِيهَا الْحَادِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤَمَّنُ فِيهَا الْحَادِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا السَّادِقُ وَيُهَا اللَّهَ وَيُنِظِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ » قِيلَ: وَمَا الرُّويْبِضَةُ ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ يتكلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ » رواه أحمد وابن ماجة.

٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلَئِكُ ثُنَ عَلَولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا أَعْلَمُ الْعَلَمُ لَعُلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَخَيْرًا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا اللَّهِ البخارى.

٠١ - قول أبي الطيّب المتنبيّ:

فَلاَ الْجُودُ يُفْنِي الْمَالَ وَالْجَدُّ مُقْبِلٌ وَلاَ الْبُخْلُ يُبْقِي الْمَالَ وَالْجَدُّ مُدْبِرُ

١١ - لا تَخْرُجُوا مِنْ عِزِّ الطَّاعَةِ إِلَى ذُلِّ الْمَعْصِيةِ.

١٢ - طَلاقُ الدُّنْيَا مَهْرُ الآخِرَةِ.

١٣ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ شَكْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ» رواه مسلم.

١٤ - قال بعضُ البلغاء: كَدَرُ الجماعة خيرٌ من صَفْو الفُرقَة.

٥١ - قال جرير:

وَبَاسِطَ خَيْرٍ فِيكُمُ بِيمِينِهِ وَقَابِضَ شرِّ عَنكُمُ بِسْمِالِيا

١٦ - قال البحتريُّ:

فَ إِذَا حَارَبُ وا أَذَلُ وا عَزِي زًا وَإِذَا سَالُوا أَعَ زُّوا ذَلِ يُلا

### **000000**



# الفصل الثاثث السجع

رَفْخُ عِب (لرَّحِمْ) (الْجَثَّرِيِّ (السِّكْتِر) (الْفِرُوكُ (www.moswarat.com

.

## الُـفَصْلُ الثالِثُ السَّجْعُ

### السَّجْعُ في اللغة:

سَجَعَ يَسْجَعُ سَجْعًا: استوى، واستقام، وأَشبه بَعْضُهُ بَعْضًا.

والسجع الكلام المُقَفَّى، والجمع: (أَسْجَاع - أَسَاجِيعُ)، وكلام مُسَجَّع.

وسَجَّعَ تَسْجِيعًا: تَكَلَّم بكلام له فَواصِلُ كفواصِلِ الشِّعْر من غير وزن، كأَن كل كلمة تشبه صاحبتها.

سَجَعَتِ الْحَمَامَةُ أو النَّاقةُ سَجْعًا، إذا رَدَّدَتْ صَوْتَها عَلى طريقةٍ واحدة.

قال ابْنُ جِنِّيّ: سُمِّيَ سَجْعًا لاشتباه أُواخِره، وتناسُبِ فَواصِلِه، والْجَمع: شُجُوع.

### السَّجْع في الاصطلاح:

هو الكلامُ الْـمُقَفَّى غيرُ الشعر. أو هو اتفاقُ أواخرِ الجمل في الحرف الأخير؛ ليعطِيَ جَرسًا متوازنًا جَيِلا، يُسْعِدُ الأُذُنَ.

مثل قول الله: ﴿ فِي سِدْرٍ تَّخْضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلَّ مَّمْدُودٍ ۞﴾ [الواقعة:٢٨ - ٣٠].

نَجِدُ السَّجْعَ بتكر ار حَرْفِ الدَّال فِي نِهَايَةِ كُلِّ آيةٍ، هكذا:

﴿ مُّخَضُودٍ ﴾ ، ﴿ مَّنضُودٍ ﴾ ، ﴿ مَّمَدُودٍ ﴾ .

وَهَذَا يُسْعِدُ الأَذُنَ.

ومثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ ۞ ﴾ [الواقعة:١-٣].

نَجِدُ السَّجْعَ بتكرارِ حَرْفِ التاء المربوطة فِي نِهَايَةِ كُلِّ آيةٍ، هكذا:

﴿ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ ، ﴿ كَاذِبَةٌ ﴾ ، ﴿ رَّافِعَةً ﴾ .

وَهَذَا يُسْعِدُ الأَذُنَ.

ومثل قول الله: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ أَتَحْسَبُأَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ۞ ﴾ [البلد: ١ - ٥].

نَجِدُ السَّجْعَ بتَكْرَارِ حَرْفِ الدال فِي نِهَايَةِ كُلِّ آيةٍ، هكذا:

﴿ ٱلْبَلَدِ ﴾ ، ﴿ ٱلْبَلَدِ ﴾ ، ﴿ وَلَدَ ﴾ ، ﴿ كَبَدٍ ﴾ ، ﴿ أَحَدٌ ﴾ .

وَهَذَا يُسْعِدُ الأَذُنَ.

ويَجِبُ أَن نتجنَّبَ السَّجْعَ الْمتكلَّف فيه عند الدعاء، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ المَّكَّ قَالَ: «.. فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنِ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ إِلا ذَلِكَ الاجْتِنَابَ». رواه البخاري.

وأفضل السجع ما كانت فِقَرَاتُه متساويات، مثل: قول الرسول عَيَاكُم في دعائه المتضمِّنِ الحثَّ على الإِنفاق في الخير، والتحذيرَ من الإِمساك.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الاَخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» رواه البخارى ومسلم.

قيل لبعض الأدباء: مَا أَحْسَنُ السَّجْع؟

قال: ما خَفَّ عَلَى السَّمْع.

قِيلَ: مِثل ماذا ؟

قال: مثل هذا.

ُومثل قول الله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّنِّرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ۞ وَالرَبِّكَ فَالْهِرْ ۞ وَالله ثو: ١ - ٧].

نَجِدُ السجع بتكْرَارِ حَرْفِ الرَّاءِ فِي نِهَايَةِ كُلِّ آيةٍ، هكذا:

﴿ ٱلۡمُدَّثِرُ ﴾ ، ﴿ فَأَنذِرْ ﴾ ، ﴿ فَكَبِّرْ ﴾ ، ﴿ فَطَهِرْ ﴾ ، ﴿ فَآهَجُرْ ﴾ ، ﴿ فَآهَجُرْ ﴾ ، ﴿ تَسْتَكْثِرُ ﴾ ، ﴿ فَآصْبِرْ ﴾ .

وَهَذَا يُسْعِدُ الأَذْنَ.

ومثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [العاديات: ٩، ١٠].

نَجِدُ السجع بتكْرَارِ حَرْفِ الرَّاءِ فِي نِهَايَةِ كُلِّ آيَةٍ، هكذا:

﴿ ٱلْقُبُورِ ﴾ ، ﴿ ٱلصُّدُورِ ﴾ .

وَهَذَا يُسْعِدُ الأَّذُنَ.

وعن عبد الله بن سلام خَيْشَتُ : أَنَّ النبيَّ عَيَّكُمْ ، قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ بِسَلاَمٍ» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

نَجِدُ السَّجْعَ بتكرَارِ حَرْفِ الْميم فِي نِهَايَةِ كُلِّ جملةٍ، هكذا:

(السَّلامَ - الطَّعَامَ - نِيَامٌ - بِسَلاَمٍ).

وَهَذَا يُسْعِدُ الأَذُنَ.

وقول الله: ﴿ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ ۞ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ ﴾ [المدثر: ٣٢-٣٧].

نَجِدُ السجع بتكْرَارِ حَرْفِ الرَّاءِ فِي نِهَايَةِ كُلِّ آيَةٍ، هكذا:

﴿ وَٱلْقَمَرِ ﴾، ﴿ أَدْبَرَ ﴾، ﴿ أَسْفَرَ ﴾، ﴿ ٱلْكَبَرِ ﴾، ﴿ لِلْبَشَرِ ﴾، ﴿ يَتَأَخَّرَ ﴾. وَهَذَا يُسْعِدُ الأُذُنَ.

وقول الله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا الظِّلُ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْخَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ ﴾ [فاطر: ١٩ - ٢٢].

نجد السجع بين ﴿ ٱلنُّورُ ﴾ و﴿ ٱلحَرُورُ ﴾ ، وإنها كَرَّرَ الفعلَ في قوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ﴾ مبالغةً فِي ذلك؛ لأنَّ النَّفْي بينَ الْحَيَاةِ والْمَوْتِ أَتمُّ من النَّفْي المتقدم، وقدَّم الإحياءَ لشرفِ الحياةِ، ولَمْ يُكرِّرْ (لا) تأكيدًا في قولِه: ﴿ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ وكرَّرها في غيره؛ لأنَّ منافاة ما بعدَه أتمُّ، فإن الشخصَ الواحدَ قد يكونُ بصيرًا ثم يصيرُ أَعْمَى، فلا منافاة إلاَّ من حيث الوصف بخلافِ الظلِّ والحرورِ، والظلهاتِ والنور، فإنها متنافيةٌ أبدًا، لا يَجْتمع اثنان منها في محلّ، فالمنافاةُ بين الظلِّ والحرورِ وبين الظلمةِ والنورِ دائمةٌ.

والقرآن الكريم اكْتَشَفَ نَوْعًا من أنواع السجع باللغة العربية والتي لم يدركها شعراء الجاهلية من قبل.

فالسجع المعروف بين شعراء وخطباء الجاهلية .. هو اتفاق أواخر الكلمات لبعض الجمل (جملتين أو أكثر) في الحرف الأخير.

مثل قول قس بن ساعدة: «أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَعُوا، إِنَّه مَنْ عَاشَ مَاتَ، وَمَنْ مَاتَ، وَمَنْ مَاتَ، وَمَنْ مَاتَ، وَمَنْ مَاتَ، وَمَنْ مَاتَ، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ آتٍ».

هذا جزء من خطبته .. فنجد السجع بين (اسمعوا وعوا)، وبين (مات – فات) وبين (مات – فات) وبين (آتٍ – آت). فهذا سَجْعٌ يُسْعِدُ الأُذُنَ.

ولكن عندما نَزَلَ القرآنُ الكريمُ كَشَفَ نوعًا من أنواع السجع لم يعرفه العصر الجاهلي من قبل رغم تفوقهم في الفصاحة والبلاغة للغة العربية ... فالعصر الجاهلي انتهى تفوقه في السجع بين كلمتين فقط كما تقدم للخطيب «قس بن ساعدة» وغيره من الخطباء والشعراء.

ولكن القرآن جاء بأعلى من ذلك مما أَبْهَرَ هؤلاءِ الخطباءَ والشعراءَ، وهو السجع بين حرف وكلمة.

مثال ذلك، ولله المثل الأعلى قوله تعالى: ﴿ رَبُّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ ﴾ [القلم: ١].

فهنا نجدُ السَّجْعَ بينَ ﴿ رَبُّ ﴾ و﴿ يَسْطُرُونَ ﴾.

وهذا نَوْعٌ مِنْ أنواعِ السَّجْعِ الذي لَمْ يَعْرِفْهُ خُطَبَاءُ وَشُعَرَاءُ الْعَصْرِ الْجَاهِلِي. تَحْرَجُ العلماءُ من بعض الإطلاقات التي تختص بالشعر أن يطلقوها على القرآن الكريم، حَمَايَةً لِجَنَابِهِ، وإجلالًا له، فَمَنَعُوا من إطلاقِ لفظةِ السَّجْعِ على خَواتِمِ آياتِهِ، لارْتَبَاطِ السَّجْع بِغَيْرِ القرآنِ من ألوانِ النثرِ.

قال الخفاجي: (وَأَطُنُّ أَنَّ الذِي دَعَاهُمْ إِلَى تَسْمِيةِ كُلِّ مَا فِي القرآنِ فَوَاصِلَ ولَمْ يُسَمّوا ما تَمَاثُكُمْ حُرُوفُهُ سَجْعًا - رَغْبَتُهُمْ فِي تَنْزِيهِ القُرْآنِ عَنِ الْـوَصْفِ اللاحِقِ بغيرِهِ منَ الكلامِ الْـمَرْوِيِّ عن الكهنة وغيرهم، وهذا غَرَضٌ في التَّسْمِيَّةِ قَرِيبٌ).

ومثله لفظةُ الْـجَرسِ والموسيقَى، فقد تَركَهَا العلماءُ مع دِقَّتِهَا، ولا سيما لفظةُ الْـجَرسِ لارتباطِهَا بالغِنَاء، وذَهَاب جمهور العلماء إلى تحريمِهِ، ونُفُور فُضَلاءِ الناسِ وَثُبَلائِهِمْ منه، فلم يَسْتَخْدِمْهَا العلماءُ في وَصْفِ أَلْفَاظِ القرْآنِ، وَاسْتَخْدَمُوا بَدَلًا منها في البلاغة لفظة الْفصَاحَةِ، وهي مشتملةٌ على مَعْنَى جَرسِ اللفظةِ.

وقد كانَ للنصارَى وغيرِهِمْ عِنَايَةٌ بالبحثِ في مُوسيقَى الألفاظِ لِدُخُولِ الْمُوسِيقَى وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْغَامِ الْمُوسِيقَى فِي شَعَائِرِهِمْ، وَأَمَاكِنِ عِبَادَتِهِمْ، فَلا تَكادُ تَجِدُ لَمُمْ عبادةً إلا عَلَى أَنْغَامِ الموسيقَى، ومِنْ هنا اهْتَمُّوا بدراسةِ موسيقَى الألفاظِ وَجَرسِهَا، وكتبوا في ذلك كُتُبًا، وأما المسلمون فقد تَنَاوَلُوا هذه المسألة تَحْتَ مصطلحاتٍ أُخْرَى كالفصاحة والانسجام.

غَيْرَ أَنَّ بعضَ البَاحِثينَ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا مِن استخدام هذه العباراتِ في وَصْفِ أَلفاظِ وَمَعْرِفَةِ دلالاتِهَا عندَ السُّيُوعِ هذهِ الألفاظِ وَمَعْرِفَةِ دلالاتِهَا عندَ الْمُعَاصِرِينَ.

وقد استخدمها الشيخُ سَيِّد قُطْب - رحمه الله - في كتابَاتِه، وَانْتُقِدَتْ عليه، وَالْأُمِرُ فِي التسميةِ قَريبٌ - كما قال ابنُ سنان الخفاجي، والْعِبْرَةُ بالْمَعَانِي التي يَقْصِدُهَا الكُتَّابُ من هذه العبارات، وَغَالِبُ مَن استعملَ هذه الأوصافَ منْ أَهْلِ النَّقْدِ الأَدَبِي والدراساتِ البلاغيةِ.

ولائِدَّ من ملاحظةِ التطورِ الدَّلالِي للمفرداتِ، فقد تكونُ المفردةُ تحملُ من ضمن معانِيهَا معنًى سَيِّئًا، فَيُنْهَى عنِ اسْتِعْهَالهِا في بعضِ الْمَوَاقِفِ حتى لا يذهبَ ذِهْنُ السَّامِع إلى ذلك المعنى دونَ غيرِهِ.

وَرُبَّكَا يُتَجَوَّزُ فِي بعضِ الألفاظِ لِفَهْمِ السَّامع للمقصودِ، كما في تشبيهِ النَّبيِّ عَلَيْكُ إِنْ عَض الألفاظِ لِفَهْمِ السَّامع للمقصودِ، كما في تشبيهِ النَّبيِّ عِلَيْكُ إِحْدَى صُورِ إِنْيَانِ الوَحْيِ بِصَلْصَلَةِ الْحَرسِ.

عَنْ عَائِشَةَ صَّفَى اللَّهِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

فالذي يظهرُ أنَّ الأمرَ في استخدامِ مثلِ هذه العباراتِ إِذَا فُهِمَتْ عَلَى وَجْهِهَا لا حَرَجَ فيه إِنْ شَاءَ اللَّهُ، طَالَا أَنَّ الأَمْرَ يُحْمَلُ على وجهِهِ الحسنِ في التعبيرِ والفَهْمِ

معًا، ولو تَتَبَعْتَ مَطَاعِنَ العباراتِ والألفاظ التي يتكلم بها الناسُ لمَا سلم لك إلا القليل.

وإنني لأَعْجَبُ عِنَنْ يُؤَاخِذُ المؤلفين بلَوَازِمِ ألفاظهم وعِبَارَاتِهِمْ، وهمْ بَشَرٌ يَكتبونَ ما يَكتبونَ في أحيان كثيرة، وهم غافلون عما يلزمُهُمْ من بعض العبارات مع حُسْنِ النيَّةِ، وطيبِ السيرةِ، ولم يقصدوا بهذه العبارة أو تلك ما حملها عليه منتقدوهم، فيطول الحديث حول هذا الأمر، والأمرُ فيه سِعَة وَيُسْرٌ لَمِنْ أرادَ الوصول للحق، والتهاس الأعذار للمؤمنين من صفات المؤمنين.

وفي ظني أن المصنفين في (المناهي اللفظية) قد توسعوا في النهي عن ألفاظ كثيرة في استخدامها سعة، ولم يستدلوا على منعها بدليل يمنع منها، وفي هذا تضييق على الناس في حديثهم وكلامهم.

الفائدة البلاغية للسَّجْع:

يعطي السجع جَرْسًا موسيقيًّا، يأخذ الأسهاع والأفهام، ويسعد النفس. انتبه!

السجع خاص بالنثر، وقد أجاز بعض العلماء مجيئه في الشعر .

00000

### كلمة حول السجع

نَزَلَ القرآنُ بلسانٍ عَرَبِي مبين، ونزل على قوم شغلهم البيان حتى كان أعظم بضاعتهم، وتفعل الكلمة فيهم ما لا تفعل السيوف، وقد كانوا مُجُبُرِين بحكم البيئة والنشأة على حب البيان الرفيع، الْمَلِيءِ بالصور الإيقاعية المساعدة على تذكر المادة اللفظية، كالقوافي والأسجاع، وكل ما يعطي نغمًا موسيقيًّا لفظيًّا، وكان على القرآن لكي يؤثر فيهم أن يعلو على بيانهم، وهكذا جاء القرآن ممثلًا أرقى استعمال للغة من لغات البشر، وتشرفت العربية بهذا الشرف الرفيع.

وصور الإعجاز في القرآن لا تُحْصَى، ومنها إعجازه اللغوي، ومن مظاهر الإعجاز اللغوي استعماله للفواصل التي أغنى الله بها العرب عن ولعهم بالقوافي والأسجاع وعشقهم لموسيقى الألفاظ، فوجدوا خيرًا من ذلك في القرآن الكريم، فآمنوا به.

وعندما نَنْظُرُ إِلَى الفاصلة (السجع) في نهايات الجمل العربية، يظهر لنا فضل القرآن على غيره من الكلام، مع أنه استعمل اللغة نفسها التي استعملها العرب بكل صورها ومظاهرها تقريبًا، ونذكر أن الشائع استعمال مصطلح الفاصلة في القرآن، والسجع في غيره، مع التنبيه على أنه ليست كل الفواصل مسجوعة.

وتحليل الفواصل ودراستها يستدعي الإنْهَام بعلوم الأصوات والصرف والنحو والمعجم والدلالة.

### تعريف الفاصلة:

هي لفظٌ آخرُ الآية ينتهي بصوتٍ قد يتكرر محدِثًا إيقاعًا مؤثرًا في صورة السجع، وقد لا يتكرر، ولكن الفاصلة تحتفظ دائمًا بإحدى صور التوافق الصوتي مع الفواصل السابقة واللاحقة، أما تفصيل الموضوع فعلى النحو الآتي:

١ - الدراسة الصوتية: استعمل القرآن في الفواصل حروفًا ذات وقع نغمي، ووضوح سمعي؛ لتظهر للسمع حين الوقف عليها، والوقف على أواخر الآيات من سنن القراءة، كما هو معلوم، ولذلك استعمل النون فاصلة في حوالي ١٥٪ من آياته، تلتها الميم بحوالي ١٢،٥٪ وهما أهم حروف الترنم في العربية، في حين لم يستعمل الخاء فاصلة قط لصعوبتها وصعوبة الوقف عليها.

وهذا إحصاء بالحروف المستعملة في الفواصل، ونِسَب استعمال كل منها، مع العلم بأن عدد آيات القرآن الكريم (٦٢٤٧) آية.

| نسبته المئوية كفاصلة    | عدد مراته كفاصلة | الحرف          |
|-------------------------|------------------|----------------|
| % 01,94                 | 7117             | النون          |
| % <b>\</b> \ <b>\</b>   | VV0              | الميم          |
| 7.11,• \$               | 79.              | الراء          |
| <b>%</b> £,٦ <b>٢</b>   | 7.7.7            | الدال          |
| % <b>*</b> , <b>9 Y</b> | 7 2 0            | الألف المقصورة |
| % <b>*</b> ,^ <b>Y</b>  | 749              | الباء          |
| %,4,44                  | 717              | اللام          |
| % <b>٢</b> ,٧٦          | ۱۷۳              | الهاء          |
| %1,٣٩                   | AV               | الياء          |
| <b>%1,</b>              | 77               | القاف          |

| نسبته المئوية كفاصلة | عدد مراته كفاصلة | الحرف    |
|----------------------|------------------|----------|
| %·,٦V                | ٤٢               | ألف المد |
| %·,٦V                | ٤٢               | التاء    |
| %·,oY                | 44               | العين    |
| %·,٣0                | 77               | الفاء    |
| % •, <b>r</b> Y      | 7.               | الجيم    |
| %·, <b>r</b> ·       | 19               | الطاء    |
| %·, <b>Y</b> A       | ١٨               | الزاي    |
| %·, <b>۲</b> V       | ١٧               | الهمزة   |
| % ·, <b>Y</b> V      | ١٧               | الظاء    |
| % ·,۲۲               | 18               | السين    |
| % •,19               | 17               | الصاد    |
| % •,12               | ٩                | الكاف    |
| /. ·,·٩٦             | ٦                | الواو    |
| % •,•٩٦              | ٦                | الثاء    |
| %·,·A                | ٥                | الحاء    |

| نسبته المئوية كفاصلة | عدد مراته كفاصلة | الحرف  |
|----------------------|------------------|--------|
| %·,·٦                | ٤                | الضاد  |
| /. ·,·£A             | ۳                | الشين  |
| % •,•٣٢              | ۲                | الذال  |
| 7. •,•17             | ١                | الغين  |
| _                    |                  | الخناء |

### بعض النتائج المستخلصة من الجدول السابق:

1- نلاحظ أن حرف النون يمثل أكثر من نصف فواصل القرآن، حيث جاء فاصلة بنسبة ٥١٪ تقريبًا، وهذه النتيجة تصديق لكلام سيبويه وغيره ممن لاحظوا ذلك، وإذا علمنا أن مجمل استعهال حرف النون في القرآن الكريم كله هو (٢٧٢٦٥)، فإن نسبة استعهاله فاصلة إلى نسبة استعهاله الكلية تكون ١١,٦٧٪ وهي نسبة عالية إذا قورن بحروف أخرى.

أضف إلى ذلك أن التنوين الذي يلحق فواصل بعض السور كالإسراء والكهف ومريم..، هذا التنوين هو نون ساكنة أيضًا، وإن كان يتحول بالوقف إلى الألف الممدودة، وبهذا فإن النون والتنوين يفوزان بأكبر نصيب في الفواصل لِا فيها من الغنة الجميلة في السمع، ويَجِقُّ لنا بعد ذلك أن نقول إن عنصر الإيقاع والتنغيم والتطريب يقصد إليه في القرآن قصدًا، وليس مجردَ مُحسنات زخرفية.

٢ - جاء حرف الميم تاليًا للنون بنسبة ١٢,٣٨٪، يليه الراء بنسبة ١١,٠٤٪
 والدال بنسبة ٤,٦٢٪ والملاحظ أن الميم حرف شفوي، والراء والدال من الحروف التي تنطق باعتماد اللسان مع الأسنان، وكل هذه الحروف تنطق من

الجزء الأمامي لجهاز النطق، وهذا أمر ملاحظ في الفواصل، حيث نلاحظ أن حروف الحنجرة والحلق أقل استعمالًا من الحروف الشفوية والأسنانية، ولهذا كله علاقة بسهولة النطق والوضوح السمعي.

والمراد بالوضوح السمعي وصول صوت الحرف واضحًا إلى السمع، حيث إن لكل مجموعة حروف متقاربة الْمَخَارج نسبة وضوح سمعي،كما يقول الدكتور رمضان عبد التواب رَحِمَه الله: «وليست كل الأصوات الإنسانية على السواء في نسبة الوضوح السمعي، فبعضها أوضح من بعض».

ولجِرْصِ القرآن على الإيقاع اللفظي وتناسق الفواصل تُحذف بعض الْـحُروف في الفاصلة، مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِكُ ﴾ [الفجر: ٤].

وأصلها: يَسْرِي، ولكن حَذْف الياء يساويها صوتيًّا بها سبقها وتلاها من الفواصل.

وكثيرًا ما تُحْذَفُ ياء المتكلم في الفاصلة للغرض نفسه، مثل قوله تعالى: ﴿ فَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ [الشعراء: ١٠٨]وأصلها: أطيعوني.

وعلى العكس من ذلك قد يزيد القرآن حرفًا للغرض نفسه، مثل قول الله عز وجل: ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ١٠].

وأصلها: الظنون، بدون ألف لأنها معرفة بالألف واللام، ولكن فواصل السورة أكثرها بحرف مد، فوافقتها.

ومثل ذلك زيادة هاء السكت في قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنبَهُ وَ بِشِمَالِهِ عَلَيْهُ وَ مَثْلُ ذَلك زيادة هاء السكت في قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنبِيَهُ ۚ وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۚ الْكَايَٰمَ اللَّاسَيَةُ ۚ الْحَاقة: ٢٥ - ٢٩]. أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ۚ هَلَكَ عَنِي سُلْطَينِيَهُ ۚ ﴿ الحَاقة: ٢٥ - ٢٩].

وذلك لتتوافق الهاء إيقاعيًّا مع التاء المربوطة التي تصير هاءً بالوقف.

وهناك ظاهرة مشابهة هي الاستغناء بلفظ عن آخر، لدواع سياقية، والقرآن يختار اللفظ بدقة متناهية، ومن ذلك أن القرآن يستعمل كثيرًا صيغة (غفور) في الفواصل، ولكن يستغني عنها بغفّار لتتوافق الفواصل في قوله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ السَّعَفْورُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفّارًا ﴿ فَقُلْتُ الْوح: ١٠] والفواصل هنا هي (إسرارًا وغفارًا ومدرارًا) في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ هُمْ وَأُسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴾ [نوح: ٩-١١]. استَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفّارًا ﴾ [نوح: ٩-١١].

أما (غفور - غفّار) في حق الله تعالى، فهما صيغتا مبالغة، ولا تفاضل بينهما دلاليًّا، ولكن حاجة السياق تحدِّدُ الْـمُخْتَارَ منهما.

ومثله قول الله: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ ﴾ [نوح: ٢٢] حيث جاءت صيغة كُبَّار بدلَ صيغة (كبير) لإبداء المبالغة وتحقيق الإيقاع.

ومثله استعمال (عَسِر) مكان (عَسِير) المعتادة في قوله: ﴿ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ وَالقرآن يَختار الفاصلة بدقة عجيبة تدل على إعجاز بياني، فهي من جهة الدلالة تتوافق مع مضمون الآية، ومن جهة الصوت تتوافق مع الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة، حتى إن السامع إذا كان ذا نظر ثاقب بفن الكلام وسمع الفاصلة أدرك موقعها من الكلام كما رووا أن أعرابيًّا سَمِعَ قارئًا يقرأ: ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَنِيزٌ حَكِيمُ ﴿ البقرة: ٢٠٩].

فقرأ: (أن الله غفور رحيم) ولم يكن يقرأ القرآن، فقال: إن كان هذا كلام الله، فلا يقول كذا، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه.

### ひひひひひ

### كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوي

نقول كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوى، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. أولاً: الإعجاز اللغوى:

كان يكفينا في صَدَدِ الإعجازِ اللغوى أن نقول: إن فصحاءَ العربِ قد عجزوا عن الإتيان بسورة من مثل القرآن. ولكننا نزيد الأمر توضيحًا، فنقول: إن هذا الإعجاز يبدو في جملة سهات يتميز بها الأسلوب القرآني يلحظها القارئ المتدبر لهذا القرآن.

وقد أمرنا بالتدبر في كتاب الله، ونحن نتلوه. وإليك بعض هذه السات:

۱ – للقرآن نظم متفرد، فلا هو شعر، ولا هو نثر كنثر البشر. ولكن فيه حلاوة الجرس والتنغيم ما يفوق الشعر، دون أن يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التى تتحكم فى المعنى فى كثير من الأحيان، وفيه ما يشبه القوافى ولكنها ليست رتيبة ولا محددة كقوافى الشعر ولا قوافى السجع المألوف، لذلك لا تمله الأذن، بل يقبل الإنسان دائمًا على قراءة القرآن وسهاعه بشغف متجدد.

وفضلًا عن ذلك فإن هذا التنغيم يتنوع بتنوع الموضوع المعروض والجو النفسى المصاحب له، فيشتد مثلًا مع جو الوعيد والعذاب ويلطف ويلين مع جو الود والرحمة، أو جو الدعاء والخشوع.

خذ مثلًا من لمحو الشدة والوعيد: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ ٱلجَحِمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَآسَلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامُ اللَّهِ الْمَسْكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَنهُنَا حَمِيمٌ ۞ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا عَلَىٰ طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا يَأْكُلُهُ، وَإِلَّا الْمَعْامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا يَأْكُلُهُ، وَإِلَّا الْمَعْامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا يَأْكُلُهُ، وَإِلَّا اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا عَلَىٰ طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا عَامَا اللهِ عَلَىٰ طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا عَلَىٰ طَعَامُ إِلَّا اللهِ عَلَىٰ طَعَامُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ طَعَامُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ طَعَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ طَعَامُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ طَعَامُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ طَعَامُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ومثلًا من جو الدعاء: ﴿ كَهيعَصَ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًا ۞ إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ، نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِلِكَ رَبِ شَقِيًّا ۞ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَآجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًّا ۞ ﴾ [مريم: ١- ٦].

٢ - يتميز القرآن بالتنويع فى طريقة العرض بحيث لا يتكرر مشهدان فى كل تفاصيلهما أبدًا على كثرة ما يعرض فى القرآن من المشاهد المتشابهة، فهى تتشابه ولكنها لا تتهاثل أبدًا، لذلك تبدو فى كل مرة كأنها جديدة!

وإن مشاهد القيامة والمشاهد الكونية لهى من أكثر الموضوعات تكرارًا فى القرآن، ومع ذلك لا يوجد مشهد واحد مكرر بجميع تفصيلاته مرتين..، لابد من التنويع فى العرض، ولو بتغيير لفظة واحدة! وأحيانًا يكون التنويع بتغيير حرف واحد يغير المعنى!

خذ مَثَالًا لذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجْيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَيِّكُمْ مَثَالًا اللَّهُ مِّن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ ٱلْعَذَابِ يُذَيِّكُم مَن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٤٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَجْنَكُم مِّنْ ءَال فِرْعَوْنَ يَسُتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَيُ ذَالِكُم بَلَآءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٦].

إن الفرق بين النصين حرف واحد، هو زيادة الواو في الآية الثانية (ويذبحون) ولكن هذا الحرف الواحد يغير المعنى. فالآية الأولى تحدد العذاب بأنه هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء. أما الآية الثانية فتدل على أن العذاب كان أنواعًا كثيرة يضاف إليها تذبيح الأبناء واستحياء النساء!

وهكذا يؤثر الحرف الواحد في المعنى ويجعل الآيتين غير مكررتين كما يتبادر للذهن أول مرة!

٣ - من الإعجاز كذلك أن كل سورة من سور القرآن لها جوها الخاص وشخصيتها المتميزة حتى وإن اشتركت في بعض الموضوعات مع غيرها من السور.

وقد تكون السور المدنية مختلفة الموضوعات بطبيعتها، لاحتواء كل منها على مجموعة من التشريعات والتوجيهات غير الأخرى، ولاختلاف المناسبة التى نزلت فيها، وإن كان فيها مع ذلك قدر من الموضوعات المشتركة.

ولكل ظاهرة التميز والاختلاف قائمة بوضوح فى السور المكية كذلك، التى تشتمل كلها على موضوعات متقاربة، إذ كلها دعوة إلى توحيد الخالق ونبذ الشرك ومناقشة لأوهام المشركين وإنذار لهم بالعذاب فى جهنم، مع تقديم البشرى للمؤمنين بالجنة. ومع ذلك فكل سورة تعرض هذه الموضوعات المتشابهة بطريقة تخالف الأخرى، بحيث يظل قارئ القرآن فى جو متجدد على الدوام ولو كان الموضوع هو ذات الموضوع.

تلك هي بعض سهات الإعجاز اللغوى في القرآن، ويستطيع الدارس أن يلحظها بنفسه في أثناء تلاوته للقرآن أو استهاعه إليه، كما يستطيع أن يجد غيرها كلما درب نفسه على النظر المتعمق في آيات الكتاب.

### ひひひひひひ

### تدريبات

بيِّنِ السجعَ في الأَمثلة والشواهد الآتية، ووضِّح وجوه حسنه:

- ١ قال بعض البلغاء: الإِنسانُ بآدابه، لا بزيِّه وثيابهِ.
- ٢ قول الله: ﴿ فِي سِدْرٍ تَحْفُودِ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَظِلِّ مَّمْدُودِ ﴿ ﴾
   [الواقعة: ٢٨ ٣٠].
- ٣ قول الله: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ ۞ ﴾
   [الواقعة: ١ ٣].
- ٤ قول الله عـز وجـل: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُ بِهِمَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـنَ فِى كَبَدٍ ۞ أَنحَسُبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۞ ﴾ [البلد: ١ ٥].
- ٥ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ضَيْفَتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسِكًا تَلَفًا» رواه البخارى ومسلم.
- ٦ قول الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ۞
   وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلِرَبِلكَ فَٱصْبِرْ ۞ ﴾ [المدثر: ١ ٧]..
- ٧ قوله سبحانه وتعالى: ﴿ \* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ ﴾ [العاديات:٩، ٩٠].
- ٨ عن عبد الله بن سلام ضيئً : أنَّ النبيَّ عَيْنِهِ ، قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّة بِسَلامٍ» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
- ٩ قول الله عز وجل: ﴿ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴾ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴾ وَٱلصُّبْح إِذَآ أَسْفَرَ ﴾

إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ ﴿ تَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿ ﴾ [المدثر: ٣٢-٣٧].

١٠ - قوله عز وجل: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنبَهُ مِشِمَالِهِ عَنَيْقُولُ يَللَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَنبِيَهُ
 وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ يَللَيْهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ مَا أُغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ﴿ هَا لَكَ عَنِي مَالِيهُ ﴿ هَا لَكَ عَنِي مَالِيهُ ﴿ هَا لَكَ عَنِي مَالِيهُ ﴿ وَالْحَاقَةِ: ٢٥ - ٢٩].

١١ - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ
 رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُر مِّدْرَارًا ۞ ﴾ [نوح: ٩- ١١].

١٢ – عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ لَلْمُعَنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: ﴿ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا،

١٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَجَّكُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ أَيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ أَيُّ اللَّهِ عَيْلًا مَا اللَّهِ عَلَيْكُ أَيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ أَيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» رواه البخارى.

١٤ - كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْـمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَىَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، عَلَىٰ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثَرَةَ السُّؤَالِ» رواه البخاري.

١٥ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّهُ مِهُو يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلجُّنُودِ ۞ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۞ ﴾ [البروج: ١٢ - ١٨].

### ひひひひひひ

رَفْعُ عبس (الرَّحِيُّ الْمُجَنِّيِّ (سَّكِنَتِ الْاِنْرَ (الْإِدُوكِ بِي www.moswarat.com

## الفصل الرابح الإزرواج

رَفَعُ عِس (لرَّعِی (الْخِثَّرِيُّ (سِکتَرَ (الِنزُرُ (الِنزوکِ رسِکتَرَ (الِنزُرُ (الِنزوکِ www.moswarat.com

## الَـفُصلُ الرَّابعُ الازْدِواجُ

### الازدواج لغةً:

زَاوَجَ بين الشيئين، إذا قَرَنَ بينهما.

### الازدواج اصطلاحًا:

هو تقْسيمُ الفقرةِ إِلَى جُمَلٍ مُتَسَاوِيَةٍ في الطُّولِ والْـقِصَرِ وَالْـوَزْنِ. وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ خِمَايَةُ الْـجُمَلِ مَسْجُوعَةً، أَوْ غَيْرَ مَسْجُوعَةٍ، وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِالْـمُزَاوَجَةِ.

### أمثلة على الازدواج:

١ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ فَيَكُنُونَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: ﴿ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ،
 وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ ، وَيُلْقَى الشُّحُ ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ » ، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ: ﴿ الْـقَتْلُ الْـقَتْلُ ». رواه البخارى.

انْظُرْ إِلَى الْجمل: (يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ - وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ - وَيُلْقَى الشُّحُ - وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ) تَجِد أَنَّهَا مُتَسَاوِيةٌ فِي الْوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأَذُنَ، وَيَمْلأُ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

٢ - قَالَ عَلِيٌ خِشِفْ يَصِفُ الدُّنْيَا: «أَوَّهُمَا عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا فَنَاءٌ، حَلَاهُمَا حِسَابٌ، وَحَرَامُهَا عِقَابٌ، مَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنَ وَمَنْ مَرِضَ فِيهَا نَدِمَ، وَمَنْ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ، وَمَنْ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ، وَمَنْ سَعَى لها فَاتَتْهُ، وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا أَتَتْهُ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتُهُ، وَمَنْ نَظَرَ بِهَا بَصِرَتْهُ».

أَنْظُرْ إِلَى الْجَمْلَتَيْنِ: (أَوَّلُمَا عَنَاءٌ - وَآخِرُهَا فَنَاءٌ) تَجِد أَنها مُتَسَاوِيتَانِ فى الْمَوْزُنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ. بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُقَابِلَةٍ وَسَجْع يَمْلاَنِ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

وَانْظُرْ إِلَى الْجَمْلَتَيْنِ: (حَلَالْهُمَا حِسَّابٌ - وَحَرَامُهَا عِقَابٌ) تَجِد أَنها مُتَسَاوِيتَانِ فَ الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ. بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُقَابَلَةٍ وَسَجْع يَمْلاَنِ النَّفْسَ بَمْجَةً وَمُتْعَةً.

وَانْظُرْ إِلَى الْجَمْلَتَيْنِ: (مَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنَ - وَمَنْ مَرِضَ فِيهَا نَدِمَ) تَجِد أنها مُتَسَاوِيتَانِ فِي الْوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأَذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُقَابَلَةٍ وَسَجْعٍ يَمْلاَنِ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً:

وَانْظُرْ إِلَى الْجَمْلِ: (وَمَنْ سَعَى لَهَا فَاتَتْهُ - وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا أَتَتْهُ - وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْجَمْلِ: (وَمَنْ سَعَى لَهَا فَاتَتْهُ - وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا أَتْتُهُ - وَمَنْ نَظَرَ بِهَا بَصِرَتْهُ) تَجِد أَنها مُتَسَاوِيةٌ فِي الْوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهَا مِنْ مُقَابَلاتٍ وَسَجْعٍ تَمْلا النَّفْسَ بَنْجَةً وَمُتْعَةً.

٣ - قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَمِيمٍ ۞ ﴾
 [الانفطار: ١٤،١٣].

وَانْظُرْ إِلَى الآيتَيْنِ: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ۞ ﴾ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ۞ ﴾ وَانْظُرْ إِلَى الأَذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى تَجِد أَنْهَا مُتَسَاوِيتَانِ فِي الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُقَابَلَةٍ وَسَجْعِ يَمْلآنِ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَلَانٌ إِذَا حَدَّثَ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» رواه البخارى.

انْظُرْ إِلَى الْجَمْلِ: (إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ - وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ - وَإِذَا اؤْتُمُنَ خَانَ)

تَجِد أَنها مُتَسَاوِية في الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ، و يَمْلأ النَّفْسَ جُجَةً وَمُتْعَةً.

٥ - قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: «الدُّنْيَا إمَّا نِقْمَةٌ نَازِلَةٌ، وَإِمَّا نِعْمَةٌ زَائِلَةٌ».

أَنْظُرْ إلى الْجَمْلَتَيْنِ: (إمَّا نِقْمَةٌ نَازِلَةٌ - وَإِمَّا نِعْمَةٌ زَائِلَةٌ) تَجِد أنها مُتَسَاوِيتَانِ فى الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأَذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُقَابَلَةٍ وَسَجْع يَمْلاَنِ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

آ - قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ: «لا تُنَازِعُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، فَلَا دُنْيَاهُمْ أَصَبْتُمْ، وَلَا دِينَكُمْ أَبْقَيْتُمْ».

أَنْظُرْ إلى الْجَمْلَتَيْنِ: (فَلَا دُنْيَاهُمْ أَصَبْتُمْ - وَلَا دِينَكُمْ أَبْقَيْتُمْ) تَجِد أَنها مُتَسَاوِيتَانِ فِى الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأَذُنَ. بالإِضَافَة إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُقَابَلَةٍ وَسَجْعِ يَمْلاَنِ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

٧ - مثل قول الله عز وجل: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۚ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۚ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢٢- ٢٤].

أَنْظُرْ إلى الآيات: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴾، ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾، ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾، ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾، ﴿ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ تَجِد أنها مُتَسَاوِيةٌ في الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى أنها تَمْلاً النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

٨ - قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

ُ انْظُرْ إلى الْجَمْلَتَيْنِ: (يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ - وَيَعْمَلُ فِيهَا عَمَلَ الرَّاغِيِينَ) تَجِد أنها مُتَسَاوِيتَانِ في الْوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأَذُنَ.

بالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُقَابَلَةٍ وَسَجْعٍ يَمْلآنِ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتَّعَةً.

أَنْظُرْ إلى الْجَمْلَتَيْنِ: (فَإِنْ أَعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ - وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ) تَجِد أنها مُتَسَاوِيتَانِ في الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُقَابَلَةٍ وَسَجْعِ يَمْلاَنِ النَّفْسَ بَمْجَةً وَمُتْعَةً.

٩ - قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: «إِنَّ الدُّنْيَا كَثِيرَةُ التَّغْيِيرِ، سَرِيعَةُ التَّنْكِيرِ، شَدِيدَةُ الْمَكْرِ، دَائِمَةُ الْغَدْرِ، فَاقْطَعْ أَسْبَابَ الْهَوَى عَنْ قَلْبِك، وَاجْعَلْ أَبْعَدَ أَمَلِكَ بَقِيَّة يَوْمِك، وَكُنْ كَأَنَّك تَرَى ثَوَابَ أَعْمَالِك».

أَنْظُرْ إِلَى الْجَمْلَتَيْنِ: (كَثِيرَةُ التَّغْييرِ - سَرِيعَةُ التَّنْكِيرِ) تَجِد أَنها مُتَسَاوِيتَانِ فى الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ، بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ سَجْعٍ يَمْلأُ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

وَانْظُرْ إِلَى الْجَمْلَتَيْنِ: (شَدِيدَةُ الْمَكْرِ - دَائِمَةُ الْغَدْرِ) تَجِد أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيتَانِ ف الْوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ سَجْعٍ يَمْلأُ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

وَانْظُرْ إِلَى الْبَجَمْلَتَيْنِ: (فَاقْطَعْ أَسْبَابَ الْهَوَى عَنْ قَلْبِك - وَاجْعَلْ أَبْعَدَ أَمَلِكَ بَقِيَّةَ يَوْمِك) تَجِد أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيتَانِ فِي الْوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ سَجْعٍ يَمْلاً النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

١٠ - مثل قول الله عز وجل: ﴿ سَأَلَ سَآبِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۞ لِللَّكَ نَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ رَ
 دَافِعٌ ۞ ﴾ [المعارج: ١،٢].

انْظُرْ إِلَى الآيتين: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾، ﴿ لِلْكَ فِرِينَ لَيْسَ لَهُ، دَافِعٌ ﴾ تَجِد أَنَّهُمُ الْأَذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى تَجِد أَنَّهُمُ النَّفُسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ. بالإِضَافَةِ إِلَى مَا بَيْنَهُمَ مِنْ سَجْعِ يَمْلاُ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

١١ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ خَيْشَتُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ اللَّهُ يَقُولُ: «مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَا أَجِدُ لَكُمْ رِزْقًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» رواه أحمد.

انْظُرْ إِلَى الْجمل: (مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ - وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ - وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ - وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ) تَجِد أَنَّهَا مُتَسَاوِيةٌ فِي الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأَّذُنَ، ويَمْلأُ النَّفْسَ بَهْجَةً وَمُتْعَةً.

١٢ - قول الله: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَلٌ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهُزْلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ ﴾ [الطارق: ١١ - ١٥].

انْظُرْ إِلَى الآيات: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ ﴾ ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۞ ﴾ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَلٌ ۞ ﴾ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَلٌ ۞ ﴾ ﴿ إِنَّهُ لَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ ﴾ عَجِد أَنَّهَا مُتَسَاوِيةٌ فِي الْـوَزْنِ، وَهَذَا يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ، ويَمْلأُ النَّفْسَ جَهْجَةً وَمُتْعَةً.

### الفائدة البلاغية للازدواج:

الازْدِوَاجُ يُسْعِدُ النَّفْسَ، وَيُطْرِبُ الأُذُنَ، وَيَمْلأُ النَّفْسَ جَهْجَةً وَمُتْعَةً، وَيُعْطِي جَرْسًا مُوْسِيقِيًّا يَأْخُذُ بالأَسْمَاعِ وَالأَفْهَامِ.

اتبه!

الازدواج يأتي في الشعر والنثر.

ひひひひひひ

### تدريبات

### عين الازدواج فيها يلي:

- ١ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٢ ١٤].
- ٢ قول الله عز وجل: ﴿ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ وَٱلْقَمَرِ ﴿ وَٱلْمَالِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴾
   [المدثر: ٣٢ ٣٤].
- ٣ قول الله: ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَللَيْهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنِى مَالِيَهٌ ۞ هَا لَعْنَىٰ عَنِى مَالِيَهٌ ۞ ﴿ [الحاقة: ٢٦ ٢٩].
- ٤ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ،
   وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ».

قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ ؟

قَالَ: «الْـقَتْلُ الْـقَتْلُ» رواه البخاري.

٥ - كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ مِنْ مَنْ النَّبِي عَلِيْ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ عَلَيْكُ مِنْ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ النَّهِ عَلَيْكُ مِنْ النَّهِ عَلَيْكُ مِنْ النَّهِ عَلَيْكُ مِنْ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ النَّهِ عَلَيْكُ مِنْ النَّالِي عَلَيْكُ مِنْ النَّالِمُ عَلَيْكُ مِنْ النَّالِمُ عَلَيْكُ مِنْ النَّالِمِ عَلَيْكُ مِنْ النَّالِمُ عَلَيْكُ مِنْ النَّلِمِ عَلَيْكُ مِنْ النَّلِمِ عَلَيْكُ مِنْ النَّلِمِ عَلَيْكُ مِنْ النَّالِمِي عَلَيْكُ مِنْ النَّذِي عَلَيْكُ مِنْ النَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ مِنْ النَّهِ عَلَيْكُولُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِّ عَلَيْكُ مِنْ النَبْرِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مِنْ النَّلِي عَلَيْكُمْ مِنْ النَّلِيْكُ عَلَيْكُمْ مِنْ النَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مِنْ النَّلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ النَّالِمُ عَلَيْكُمْ مِنْ النَّلِمُ عَلَيْكُمْ مِنْ النَّذِي عَلَيْكُمْ مِنْ النَّلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ النَّذِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ النَبْلُولِي الْمُعِلِي مِنْ النَّلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ النَّلِمُ عَلَيْكُولُ مِنْ

«إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» رواه البخارى.

- ٢ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ هَمْ وَأُسْرَرْتُ هَمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ آسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ
   إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُر مِّدْرَارًا ۞ ﴾ [نوح: ٩ ١١].
- ٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ أَيُّ

الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمُ تَعْرِفْ» رواه البخاري.

٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالِكٍ ﴿ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا،
 وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» رواه البخارى.

٩ - قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ۞ ﴾
 [الانفطار: ١٣، ١٣].

١٠ - قَالَ عَلِيٌ خَيْشَتُ يَصِفُ الدُّنْيَا: «أَوَّهُمَا عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا فَنَاءٌ، حَلَاهُمَا حِسَابٌ، وَحَرَامُهَا عِقَابٌ، مَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنَ وَمَنْ مَرِضَ فِيهَا نَدِمَ، وَمَنْ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ، وَمَنْ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ، وَمَنْ سَعَى لها فَاتَتْهُ، وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا أَتَنْهُ، وَمَنْ نَظَرَ بهَا بَصِرَتْهُ».
 إليْهَا أَعْمَتْهُ، وَمَنْ نَظَرَ بهَا بَصِرَتْهُ».

١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيْنَكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «آيَةُ الْـمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا
 حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» رواه البخارى.

١٢ - قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: «الدُّنْيَا إمَّا نِقْمَةٌ نَازِلَةٌ، وَإِمَّا نِعْمَةٌ زَائِلَةٌ».

١٣ - قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ : «لا تُنَازِعُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ،
 فَيْنَازِعُوكُمْ فِي دِينِكُمْ، فَلَا دُنْيَاهُمْ أَصَبْتُمْ، وَلَا دِينَكُمْ أَبْقَيْتُمْ».

١٤ - مثل قول الله عز وجل: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۚ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
 يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ [الانشقاق: ٢٢- ٢٤].

١٥ - قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَيْنَ فَا ﴿ لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ النَّاهِدِينَ، وَيَعْمَلُ فِيهَا عَمَلَ الرَّاغِبِينَ، فَإِنْ أَعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ».

١٦ - قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء: «إِنَّ الدُّنْيَا كَثِيرَةُ التَّغْيِيرِ، سَرِيعَةُ التَّنْكِيرِ، شَدِيدَةُ النَّعْدِر، فَاقْطَعْ أَسْبَابَ الْهَوَى عَنْ قَلْبِك، وَاجْعَلْ أَبْعَدَ أَمَلِكَ بَقِيَّةَ الْمَكْرِ، دَائِمَةُ الْغَدْرِ، فَاقْطَعْ أَسْبَابَ الْهَوَى عَنْ قَلْبِك، وَاجْعَلْ أَبْعَدَ أَمَلِكَ بَقِيَّة يَوْمِك، وَكُنْ كَأَنَّك تَرَى ثَوَابَ أَعْمَالِك».

ひひひひひひ



# الفصل الخامس الجناس الجناس

رَفْعُ مجب (الرَّحِيُّ (الْفِرَّدِيُّ (السِّكنيرُ (الْفِرُو وَكُرِي www.moswarat.com

# الْـفَصْلُ الخامِسُ الجناسُ

# الْجِنَاسُ فِي اللَّغة:

المشاكلة، والاتحاد في الجنس، يقال لغة: جانسَهُ، إذا شاكله، وإذا اشترك معه في جِنْسه، وجنسُ الشيء أصله الذي اشْتُقَ منه، وتَفَرَّع عنه، واتَّحَدَ معَه في صفاته العظمى التي تُقوِّم ذِاته. ويُسَمَّى الْجِنَاسُ أَيْضًا بـ (التَّجْنِيس).

## والْجِنَاسُ في الاصطلاح:

هُوَ أَنْ يَتَشَابَهَ اللَّفْظانِ فِي النُّطْقِ ويَخْتَلِفَا فِي المعنى.

مثل: صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ فِي بِلادِ الْمَغْرِبِ.

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى لَفْظَى (الْـمَغْرِبَ - الْـمَغْرِبِ) نَجِد أَنَّهُمَا تَشَابَهَا فِي اللفْظِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْلفْظِ،

والْمُرَادُ مِنْ لَفْظِ (الْمَغْرِبَ) الأُولَى: أَيْ صَلاة الْمَغْرِبِ.

والْـمُرَادُ مِنْ لَفْظِ (الْـمَغْرِبِ) الأُخْرَى: أَىْ دَوْلَة الْـمَغْرِبِ الشَّقِيقِ.

ومثل قول الله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾ [الروم: ٥٥].

عِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى لَفْظَي (السَّاعَة - سَاعَة) نَجِد أَنَّهُمَا تَشَابَهَا فِي اللَفْظِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْسَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ.

والْـمُرَادُ مِنْ لَفْظِ (السَّاعة): الْبَعْثُ يوم الْـقِيَامَةِ.

والْـمُرَادُ مِنْ لَفْظِ (سَاعَة): مُدَّة زَمَنِيَّة مِنْ أَزْمَانِ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ الْـمُقَسَّمِ إِلَى (٢٤) سَاعَةً، أَىْ أَنَّهُمْ مَا لَبثُوا فِي الْقَبْرِ بِينَ الْمَوتِ وَالْبَعْثِ إلا ساعةً مِنَ السَّاعَاتِ الْقَلِيْلَةِ.

وَلا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ اخْتِلافُ الْحَرَكَةِ الإِعْرَابِيَّةِ، وَلا وُجُودُ (الـ) فِي إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْكَلِمَةِ.

ومثل قول بعض البلغاء: يَا مَغْرُورُ أَمْسِكْ، وقِسْ يَوْمَكَ بِأَمْسِكَ .

عِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى لَفْظَى (أَمْسِكْ - بِأَمْسِكَ) نَجِد أَنَّهُمَا تَشَابَهَا فِي اللَفْظِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْسَمْعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ.

والْـمُرَادُ مِنْ لَفْظِ (أَمْسِكْ): فعل أمر، مضارعه: يُمْسِكُ.

والْـمُرَادُ مِنْ لَفْظِ (بأَمْسِكَ): الباء حرف جر، أَمْسِ: اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة، وهو ما يسبق اليوم.

# أَنْوَاعُ الْجِنَاسِ:

اعْتَنَى علماءُ البديع بتقسيم الْجِنَاسِ إِلَى أَنْوَاعٍ، اعتمادًا على اسْتِقْرَاءِ الأمثلة وتَتَبَّعِهَا، إلا أنهم أَسْرَفُوا في وَضْعِ أسماء لكلّ فرع من فروع أنواعه، وهو أَمْرٌ يُرْهِقُ مُحُلِّلُ النَّصُوصِ، ويصْرفه عن تذوُّق الجمال الأدبي، ليهْتَمَّ بالتحليل الآلي، وتذكُّرِ الاسم الخاصّ بكلّ فرع من هذه الفروع.

ويمكن أن نُجْمِلَها فيها يلي:

أولاً: الْجِنَاسُ التَّامُّ:

وَهُوَ مَا اتَّفَقَ فِيهِ اللَّفْظَانِ فِي أَمُورٍ، هي:

١ - الضَّبْطُ وَالتَّشْكِيلُ.

٢ - عَدَدُ الْحُرُوفِ.

٣ - تَرْتِيبُ الْحُرُوفِ.

مثل قول الله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾ [الروم: ٥٥].

فَالْـمُرَادُ مِنَ (السَّاعَةِ) الأُولَى: يَومُ الْـقِيَامَةِ. والْـمُرَادُ مِنَ (سَاعَة) الثَّانِيَة: وَاحِدَةُ السَّاعَاتِ الزَّمَانِيَّةِ.

وَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (السَّاعَة - سَاعَة) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا فى الضَّبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِى عَدَدِ الْحُرُوفِ وتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِى الْضَبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِى عَدَدِ الْحُرُوفِ وتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِى الْسَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامُّ.

ومثل قول الشاعر:

عُصودِي فَإِنَّ سَكِ إِنْ تَعُصودِي يَخْضَرُّ بَعْدَ الْمَوْتِ عُودِي

فَالْـمُرَادُ مِنَ (عُودِي) الأُولَى: فِعْلُ أَمْرٍ بمعنى: ارْجِعِي.. والْـمُرَادُ مِنَ (عُودِي) الثَّانِيَة: جِسْمِي؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامُّ.

وَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (عُودِي - عُودِي) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا فى الضَّبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِى عَدَدِ الْحُرُوفِ وَتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِى الْضَبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِى عَدَدِ الْحُرُوفِ وَتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِى الْسَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامُّ.

وكَذَا قَوْلُ الشاعر:

وَسَلا مِصْرَ هَلْ سَلا الْقَلْبُ عَنْهَا أَوْ أَسَى جُرْحَهُ الزَّمَانُ الْمُؤَسِّى

فَالْـمُرَادُ مِنَ (سَلا) الأُولَى: فِعْلُ أَمْرٍ: اِسْأَلا. والْـمُرَادُ مِنَ (سَلا) الثَّانِيَة: نَسِى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامُّ.

وَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (سَلا - سَلا) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا فَى الضَّبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ وتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَ جِنَاسٌ تَامُّ.

وقول الشاعر:

حَدِقُ الآجَالِ آجَالُ وَالْهَوَى لِلْمَرْءِ قِتَالُ

فَالْـمُرَادُ مِنَ (الآجَالِ) الأُولَى: جمع إِجْل بالكسر، وَهُوَ الْقَطِيعُ مِنَ الأَبْقَارِ الْسَوَحْشِيَّةِ. وَالْـمُرَادُ مِنَ (آجَال) الثَّانِيَة: جَمْعُ أَجَل، وَالْـمُرَادُ بِهِ مُنْتَهَى الأَعْمَارِ؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامُّ.

وَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (الآجَالِ - آجَال) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا فى الضَّبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِى عَدَدِ الْحُرُوفِ وتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِى الْضَّبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِى عَدَدِ الْحُرُوفِ وتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِى الْضَبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِى عَدَدِ الْحُرُوفِ وتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَ إِجِنَاسٌ تَامُّ.

وقول أبي تمام:

مَا مَاتَ مِنْ كَرَمِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ يَحْدِيا لَدَى يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

فَالْـمُرَادُ مِنَ (يَحْيَا) الأُولَى: يَعِيشُ. وَالْـمُرَادُ مِنَ (يَحْيَى) الثَّانِيَة: الاسْمُ يَحْيَى ابْنُ عَبْدِ اللَّـهِ؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامُّ.

وَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (يَحْيَا - يَحْيَى) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا فى الضَّبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ وتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامُّ.

ومثل قول الشاعر:

إِذَا مَلِكٌ لَمْ يَكُنُ ذَا هِنَهُ فَدَعْمُ فَدَوْلَتُهُ ذَاهِنَهُ وَالْمِنَهُ فَاهِنَهُ فَاهِنَهُ

فالْـكَرَمُ مِنَ الْـخِصَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تكونَ فِي الْـمَلِكِ، وَذَلِكَ هُوَ الأَصْلُ فِي اسْتِكَالَةِ الْـقُلُوبِ.

فَالْـمُرَادُ مِنَ (ذَا هِبَهُ) الأُولَى: صَاحِبُ هِبَةٍ وَعَطَاء. وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، وَالْـمُرَادُ مِنَ (ذَاهِبَهُ) الثَّانِيَة: اسْمُ فَاعِلِ مِنَ الذَّهَابِ؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامُّ.

وَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (ذَا هِبَهْ - ذَاهِبَهْ) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا فى الضَّبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَا أَيْضًا فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ وتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامٌّ.

ومثل قول الشاعر:

عَصضَّنا الدَّهْ صَرُ بِنَابِهْ لَيْتَ مَا حَلَّ بِنَا بِهُ لَيْتَ مَا حَلَّ بِنَا بِهُ لا يُوَالَّ عَيْنَ بِنَا بِهُ لا يُوَالَّ عَيْنَ بِنَا بِهُ لا يُوَالَّ عَيْنَ بِنَا بِهُ

فَالْـمُــرَادُ مِنَ (بِنَابِهُ) الأُولَى: سِنَّـهُ الْـمَعْـرُوفُ بِالنَّابِ. وَالْـمُــرَادُ مِنَ (بِنَابِهُ) الأُولَى: سِنَّـهُ الْـمَعْـرُوفُ بِالنَّابِهِ وَالْمَــرَادُ مِنَ (بِنَا بِهُ) الثَّانِية: الباء حَرْفُ جَرِّه و(به) الباء: حَرْفُ جَرِّه و(الهاء): ضَمِيرٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ جَرِّ اسْمِ مَجُرُورٍ، والضمير يعود عَلَى الدَّهْرِ، فَالْـمُرَادُ مِنَ (بِنَابِهُ) الثَّالثة: البَاءُ حَرْفُ جَرِّ، و(نَابِه) أي كُلُّ ذِي شَرَفٍ وشُهْرَةٍ وَنَبَاهَةٍ ؛ لِذَا بَيْنَ الأَلْفَاظِ الثلاثةِ جِنَاسٌ تَامُّ.

وَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (بِنَابِهْ - بِنَا بِهْ - بِنَابِهْ) نَجِد أَنَّ أَلْفَاظَهَا قَدْ تَشَابَهَتْ فى الضَّبْطِ أَو التَّشْكِيلِ، وَتَشَابَهَتْ أَيْضًا فِى عَدَدِ الْحُرُوفِ وَتَرْتِيبِهَا. وَاخْتَلَفَتْ فِى الْسَجْنَى؛ لِذَا بَيْنَهَا جِنَاسٌ تَامٌّ.

مثل قول الشاعر:

يَسزِيدُ لَهُ أَيَسادٍ لاَ تُبَسارَى يَسزِيدُ عطاؤُهُ مَا جِئْتَ تَـرْجُو

وَيَسْبِقُ مَنْ رَجَاهُ لِبَايُرِيدُ نَصَدَاهُ بِكُلِهِ لَوْنَةٍ يَرِيدُ

فَالْـمُرَادُ مِنَ (يَزِيدُ) الأُولَى: اِسْمُ رَجُلٍ. وَالْـمُرَادُ مِنَ (يَزِيدُ) الثَّانِيَة: فِعْلُ مُضَارِعٌ؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ تَامُّ.

وَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (يَزِيدُ - يَزِيدُ) نَجِد أَنَّ أَلْفَاظَهَا قَدْ تَشَابَهَتْ في الضَّبْطِ أَو التَّشْكِيل، وَتَشَابَهَتْ أَيْضًا فِي عَدَدِ الْـحُرُوفِ وتَرْتِيبِهَا.

وَاخْتَلَفَتْ فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهَا جِنَاسٌ تَامٌّ.

يَزيدُ: الأولَى اسْمُ عَلَمٍ، يَزِيدُ: الثانية فِعْلُ مُضَارِعٌ.

ثانيًا: الْجِنَاسُ النَّاقِصُ:

هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ اللفْظَانِ فِي الْكِتَابَةِ والنُّطْقِ، إِلا أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي وَاحِدٍ مِنَ الأُمُورِ التالِيةِ:

١ - الضَّبْطِ أَوَ التَّشْكِيلِ.

٢ - عَدَدِ الْحُرُوفِ.

٣ - تَرْتِيبِ الْـحُرُوفِ.

٤ - أَنْوَاعِ الْـحُرُوفِ وَتَقَارَبُهَا.

مَعَ اخْتِلافِ اللفْظِيْنِ فِي الْمَعْنَى.

١ - الضَّبْط أَوَ النَّشَّكيل:

مثل قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ ﴿ مُّنذِرِينَ ﴾ ، ﴿ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا إِلا أَنَّهُمَا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

ومثل: لاَ تُنَالُ الْـغُرَرَ إِلاَّ بِرُكُوبِ الْـغَرَر.

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنَ (الْغُرَر - الْغَرَر) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا إِلا أَنَّهُمَا الْحَتَلَفَا فَي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ. اخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

الغُرَر: جَمْعُ أَغَرّ، وَهُوَ الْحَسَنُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

الْغَرَر: الْخَطَر، وَالتَّعَرُّضُ لِلْهَلَكَة.

ومثل قَوْلِ ابْنِ الْـٰفَارِضِ:

هَلاَّ نَهَاكَ نُهَاكَ عُنْ لَوْمِ امْرِي لَمْ يُلْفَ غَيْرَ مُنعَّمٍ بِشَقَاءِ

نَهَاكَ: الأُولَى ضِدُّ أَمَرَكَ.

مُهَاكَ: النُّهَى: الْعَقْلُ، وَالْمَعْنَى: هَلاَّ زَجَرَكَ عَقْلُكَ عَنْ لَوْمِ امْرِئٍ.

٢ - عُدُد الحُرُوف:

مثل قول الله عز وجل: ﴿ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِنٍ ٱلْمَسَاقُ ﴾ [القيامة: ٢٩، ٣٠].

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنَ (السَّاق - الْمَسَاق) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ اخْتَلَفَا فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ بِزَيادَةِ الْمِيمِ فِي الأَخِيرةِ، وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

السَّاق: الْهَدَم.

الْمَسَاق: الْمَرْجِع وَالْمَصِير.

ومثل: الْمَهَوَى مَطِيَّةُ الْـهَوَانِ، وَدَوَامُ الْـحَالِ مِنَ الْـمُحَالِ.

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنَ (الْهَوَى - الْهَوَانِ) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ الْحُرُوفِ بِزَيادَةِ النُّون فِي الأَخِيرةِ، وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

الْهَوَى: الْمِزَاجِ، الْهَوَاذِ: الذُّلُّ وَالْمَذَلَّة.

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنَ (الْحَالِ - الْـمُحَالِ) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ الْحُرُوفِ بِزَيادَةِ الْـمِيم فِي الأخِيرةِ، وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمُحْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

الْحال: الْحَالَةُ مِنْ فَقْرٍ وَغِنَّى وَصِحَّةٍ وَمَرَضٍ وَشَبَابٍ وَقُوَّةٍ.. إلخ.

الْـمُحال: الْـمُسْتَحِيل.

## ٣ – أنواع الحروف وتقاربها:

وَقَدْ يَكُونُ الاخْتِلافُ فِي أَنْوَاعِ الْحُرُوفِ بأَنْ تَكُونَ مُتَقَارِبَةً فِي الْـمَخْرَجِ، مثل قول الله: ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٦].

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ ﴿ يَنْهَوْنَ ﴾ ، ﴿ يَنْعَوْنَ ﴾ ، فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ ﴿ يَنْهَوْنَ ﴾ ، ﴿ يَنْعَوْنَ ﴾ أَنَّهُمَا فَي نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ اخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

﴿ يَنْهَوْنَ ﴾ : مَنَ النَّهْي، أَيْ أَنَّ الْكُفَارَ يَنْهَوْنَ عَنِ اتبَاعِ النَّبِيِّ، وَهُوَ عَكْسُ الأَمْرِ.

﴿ يَنْتَوْنَ ﴾: يَتَبَاعَدُونَ عَنْهُ، أَىْ أَنَّ الْكُفَارَ يَتَبَاعَدُونَ عَنِ النَّبِيِّ، فَلا يُؤْمِنُونَ بهِ.

ومثل حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِ عَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» رواه البخارى.

 ومثل قوله تعالى: ﴿ وَيُلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ﴾ [الهمزة: ١].

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ ﴿ هُمَزَةٍ ﴾ ، ﴿ لُمَزَةٍ ﴾ نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ اخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

﴿ هُمَزَةٍ ﴾: هُوَ الَّذِي يَغْتَابُ وَيَطْعَنُ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ.

﴿ لُّمَزَةٍ ﴾: هُوَ الَّذِي يَغْتَابُ وَيَطْعَنُ الرَّجُلَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، أَيْ إِذَا غَابَ.

ومثل قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [غافر: ٧٥].

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ ﴿ تَفْرَحُونَ ﴾ ، ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ اخْتَلَفَا فِي حَرْفَى (الْفَاء - الْمِيم)، وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

ومثل قوله تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطّ بِهِ، وَجِئْتُك مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾ [النمل: ٢٢].

ُ فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (سَبَا - نَبَا) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ الْخَتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ الْحَتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

سَبَإِ: قَبِيْلَةٌ بِالْيَمَنِ، نَبَإِ: أَى خَبَر.

تَعْبِيرٌ جَمِيلٌ لَفْظًا، دَقِيقٌ مَعْنَى، أَلاَ تَرَاهُ لَوْ قَالَ: (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِخَبَرٍ) لاخْتَلَ اللَفْظُ وَالْـمَعْنَى مَعًا؛ لأَنَّ الْـخَبَرَ يُرَادُ بهِ مُطْلَقُ الْحَبَرِ، أَمَّا النَّبَأَ فَلا يُقَالُ إِلا اللَّفْظُ وَالْـمَعْنَى مَعًا؛ لأَنَّ الْحَبَرَ يُرَادُ بهِ مُطْلَقُ الْحَبَرِ، أَمَّا النَّبَأَ فَلا يُقَالُ إِلا للْخَبَرِ الْعَجِيبِ الْـهَامِّ الْـمُلْفِتِ لِلنَّظَرِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۞ عَنِ لِلنَّظَرِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۞ عَنِ لَلْخَبَرِ الْعَظِيمِ ۞ ﴿ النبأ: ١، ٢].

والْجِنَاسُ لا يَكُونُ جَمِيلًا مُؤَثِّرًا إِلا إِذَا جَاءَ طَبِيعِيًّا غَيْرَ مُتَكَلَّفٍ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ هَذَا الْجِنَاسِ النَّاقِصِ فِي قَوْلِهِ تعِالِى: ﴿ وَيُلِّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١] فَقَدْ وَرَدَ اللفْظُ الْمُنَاسِبُ مُعبِّرًا عَنِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ دُونَ تَكَلُّفٍ، فَالْهُمَزَةُ هُوَ الَّذِي يَعِيبُ بِالْقَوْلِ.

وَاللَمَزَةُ: الَّذِي يَعِيبُ بِالْفِعْلِ، فَالْقُرْآنُ لا يَتَصَيَّدُ لَفْظًا لِيُحْدِثَ جِنَاسًا، إِنَّمَا يَأْتِي الْجِنَاسُ فِيهِ طَبِيعِيًّا يَقْتَضِيهِ الْمَعْنَى.

وَقَدْ يَأْتِي الْجِنَاسُ مُضْطَرِبًا مُتكلِّفًا، يَتَصَيَّدُهُ صَاحِبُهُ، كَقَوْلِ أَحَدِهِمْ يَنْحِتُ الْكلامَ نَحْتًا فَيَأْتِي بسَجْعِ رَكِيكِ: فِي أَثنَاءِ مَا كُنَّا نَسِيرُ، نَزَلَ الْمَطَرُ كَأَفْوَاهِ الْعَنَبِ. الْقِرَبِ، فَوَقَعَ رَجُلُ كَانَ يَخْمِلُ الْعِنَبَ.

ومثل قول الله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِدْ ِنَّاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴿ [القيامة:٢٢، ٢٣].

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (نَاضِرَة - نَاظِرَة) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ اخْتَلَفَا فِي خَرْفَى (الضَّاد - الظَّاء)، وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْـمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

نَاضِرَة: حَسَنَة مُضِيئَة / نَاظِرَة: مُبْصِرَة، ويَرُون الله.

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ ﴾ [الضحى: ٩، ١٠].

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (تَقْهَر - تَنْهَر) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ الْخَتَلَفَا فَيضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ اخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

تَقْهَر: تَظْلِمهُ بِأَخْذِ مَالِهِ فَيَتَحَسَّرَ / تَنْهَر: تَزْجُرهُ لِفَقْرِهِ.

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيرِ ﴾ [الشعراء: ٧٩، ٨٠].

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (يَسْقِينِ - يَشْفِينِ) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ اخْتَلَفَا فِي تَرْتِيبِ الْحُرُوفِ، فَمَجْمَوعُ الْحُرُوفِ فِي الْكَلِمَتَيْنِ، هو: (ي - س - ق - ي - ن).

وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

ومثل قول الشاعر:

يَا لَلْغُرُوبِ وَمَا بِهِ مِنْ عَبْرَةٍ لِلْمُ سُتَهَامٍ وَعَابِرَةٌ لِلرَّائِسِي

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (عَبْرَةٍ - عَبْرَة) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ اخْتَلَفَا فِى ترْتِيبِ الْـحُرُوف، فَمَجْموعُ الْـحُرُوفِ فِى الْـكَلِمَتَيْنِ، هو: (ع - ب - ر - ة).

وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى ؛ لِذَا بَيْنَهُمَا جِنَاسٌ نَاقِصٌ.

عَبْرَة: الأُولَى بمعنَى: دَمْعَة.

عِبْرَة: الثانية بمعنى: مَوْعِظَة.

٤ - تُرْتيب الْحُرُوف:

عَنْ رُبَيْحِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا، قَالَ: فَضَرَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ فَهَزَمَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ فَهَزَمَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ بِالرِّيحِ» رواه أحمد.

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنْ (عَوْرَاتِنَا - رَوْعَاتِنَا) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إِلا أَنَّهُمَا قَدِ اخْتَلَفَا فِي تَرْتِيبِ الْحُرُوفِ، فَمَجْمَوُعُ الْحُرُوفِ فِي الْكَلِمَتَيْنِ، هو: (ع - و - ر - ا - ت - ن - ا).

وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَ إِجِنَاسٌ نَاقِصٌ.

الرَّوْعة: الْمَرَّة مِنَ الرَّوْع، وَهُوَ الْخَوْفُ.

الْعَوْرَة: السَّوْأَةُ الَّتِي يَسُوءُ النَّظَرُ إِلَيْهَا.

ومثل قول أبي تمام:

بِيضُ الصَّفَائِحِ لا سُودُ الصَّحَائِفِ فِي مُتُونِينَّ جَلاءُ الشَّكِّ وَالرِّيبِ

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى كُلِّ مِنَ (الصَّفَائِحِ - الصَّحَائِفِ) نَجِد أَنَّ لَفْظَهُمَا قَدْ تَشَابَهَا، إلا أَنَّهُا قَدِ اخْتَلَفَا فِى ترْتِيبِ الْحُرُوف، فَمَجْمَوعُ الْحُرُوفِ فِى الْكَلِمَتَيْنِ، هو: (١-ل - ص - ح - ١ - ئـ - ف).

وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهُمَ إِجِنَاسٌ نَاقِصٌ.

الصَّفَائِح: جَمْعُ صَفِيحَة، يُرِيدُ بهَا السّيوفَ، ومَتْنُ السَّيْفِ حَدُّهُ.

الصَّحَائِف: جَمْعُ صَحِيفَة، وهي الْوَرَقَةُ.

### الفائدة البلاغية للجناس:

يُعْطِي الْجِنَاسُ جَرسًا موسيقيًّا. مِنْ خِلالِ إِيقَاعِ الْـوَزْنِ بَيْنَ الْـكَلِمَتَيْنِ، كَمَا أَنَّهُ يُعْمِلُ الذِّهْنَ؛ حَتَّى يَصِلَ لِلْفَرْقِ بَيْنِ الْـمَعْنَيَيْنِ، وَيُعْطِي لِلْعِبَارَةِ نَعَمَةً جَمِيلَةً تَتَوَافَقُ مَعَ الْـمَعْنَى.

انتبه! الْـجِنَاسُ يَأْتِي فِي الشِّعْرِ وَالنَّثْرِ.

### ملاحظة:

الأَفْضَل أَلا نَقُولَ: فِي القُرآنِ جِنَاسٌ نَاقِصٌ؛ فَالْـقُرْآنُ يَخْلُو مِنَ النَّقْصِ، غَيْرَ أَنَّ عُلْرَ النَّقْسِيمَاتِ. أَنَّ عُلَهَاءَ الْبَلاغَةِ - رَحِمَهُمُ اللَّـهُ - هُمُ الَّذِينَ قَسَّمُوا هَذِه التَّقْسِيمَاتِ.

### QQQQQ

### تدريبات

# عَيِّنْ كُلَّ جِنَاسٍ فِيهُا يَلِي:

١ - قول الله: ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ ﴾
 [الشعراء: ٧٩، ٧٩].

٢- عَنْ رُبَيْحِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ « اللَّهُمَّ السُّرُ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا»، قَالَ: فَضَرَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وِالرِّيح. رواه أحمد.

٣ - قول الله: ﴿ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِنٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ ﴾
 [القيامة: ٢٩، ٢٩].

٤ - ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٦].

حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه البخارى.

٦ - قوله تعالى: ﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ﴾ [الهمزة: ١].

٧ - قوله عز وجل: ﴿ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ
 تَمْرَحُونَ ۞ ﴾ [غافر: ٧٥].

٨ - الْهَوَى مَطِيَّةُ الْهَوَانِ، وَدَوَامُ الْحَالِ مِنَ الْمُحَالِ.

٩ - قول الشاعر:

رَحَلْتُ عَنِ الدِّيَارِ لَكُمْ أَسِيرُ وَقَلْسِي فِي مَحَبَّ تِكُمْ أَسِير

١٠ - قول الشاعر:

عُــودِي فَإِنَّــكِ إِنْ تَعُــودِي

١١ - قَوْلُ الشاعر:

وَسَلا مِصْرَ هَلْ سَلا الْقَلْبُ عَنْهَا

١٢ - مثل قول الشاعر:

يَاللُّغُرُوبِ وَمَابِهِ مِنْ عَبْرَةٍ

١٣ - قول الشاعر:

حَــدقُ الآجَـالِ آجَـالُ

١٤ - قول أبي تمام:

مَسا مَساتَ مِسنْ كَرَمِ السزَّمَانِ فَإِنَّـهُ

١٥ - قول الشاعر:

إذَا مَلِكٌ لَمْ يَكُنُ ذَا هِنِهُ

١٦ - قول الشاعر:

عَـــضَّنا الدَّهْـــرُ بِـــنَابِهُ لا يُــوَالــــي الدَّهْــر إلَّا

١٧ - قول الشاعر:

يَ نِيدُ لَهُ أَيَ الإِلاَ تُبَ ارَى يَ نَدرُ جُو يَ زِيدُ عطاؤُهُ مَا جِئْتَ تَرْجُو

يَخْفَرُ بَعْدَ الْمَوْتِ عُودِي

أَوْ أَسَى جُرْحَهُ الرَّمَانُ الْـمُؤَسِّى

لِلْمُ سُتَهَامِ وَعَ بُرَةٌ لِلرَّائِسِ

وَالْهَ وَى لِلْمَ رْءِ قِ تَالُ

يَحْيَا لَدَى يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

كَيْتَ مَا حَلَّ بِنَا بِهُ خَصَامِ للْكَيْسَ بِسنَابِهُ خَصَامِ للْكَيْسَ بِسنَابِهُ

وَيَسْبِقُ مَنْ رَجَاهُ لِمَا يُسِرِيدُ نَصَدَاهُ بِكُسِرِيدُ

١٨ - مثل قول الله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ۞ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ
 ٱلْمُنذَرِينَ ۞ ﴾ [الصافات: ٧٧، ٧٧].

١٩ - صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ فِي بِلادِ الْمَغْرِبِ.

• ٢ - قول بعض البلغاء: يَا مَغْرُورُ أَمْسِكْ، وقِسْ يَوْمَكَ بِأَمْسِكَ .

٢١ - قول الله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ
 كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَإِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

٢٢ - لاَ تُنَالُ الْغُرَرَ إِلاَّ بِرُكُوبِ الْغَرَر.

٢٣ - قَوْلِ ابْنِ الْفَارِضِ:

هَلاَّ نَهَاكَ نُهَاكَ عُنْ لَوْمِ امْرِي لَمْ يُلْفَ غَيْرَ مُنعَّمٍ بِشَقَاءِ

٢٤ - قوله تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطّ بِهِ وَجِئْتُك مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿ النمل: ٢٢].

٢٥ - قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنِ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾ [القيامة:٢٢، ٢٣].

٢٦ - قول الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۞ ﴾
 [الضحى: ٩، ٩٠].

٢٧ - قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أُمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى السَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْكُ هَا إِلَّا قَلِيلاً هَا إِلَا قَلِيلاً هَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

٢٨ - قول أبي تمام:
 بيضُ الصَّفَائِحِ لا سُودُ الصَّحَائِفِ فِي مُتُونِينَ جَلاءُ الشَّكِ وَالرِّيَبِ
 كَاكِاكِاكِاكِ



# الفطل السادس التصريح

رَفَعُ مجبس (لزَجِئِ) (الْفِرَّو رُسِّلَنْهُ (الْفِرُووَ www.moswarat.com

# الْفُصْلُ السَّادِسُ التصريعُ

### التصريع في اللغة:

مَصْدَرُ صَرَّعَ. صَرَعَ يَصْرَعُ صَرْعًا، وصِرْعًا، أي: الطَّرْحُ بالأَرض، فهو مَصْرُوعٌ وَصَرِيعٌ، والجمع: صَرْعَي.

والمُصارَعةُ والصِّراعُ مُعاجَّتُهما أَيُّهُما يَصْرَعُ صاحِبَه.

وفي الحديثِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّكُمْ: «مَثَلُ الْـمُؤْمِنِ كَالْـحُامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفَيِّؤُهَا الرِّيَاحُ، تَصْرَعُهَا مَرَّةً، وَتَعْدِفُا أُخْرَى، حَتَّى يَأْتِيهُ أَجَلُهُ، وَمَثَلُ الْـكَافِرِ مَثَلُ الأَرْزَةِ الْـمُجْذِيةِ عَلَى أَصْلِهَا، لاَ يُقِلُّهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً» رواه أحمد.

الْخَامَةُ: الْغَضَّةُ اللِّينَةُ مِنَ الزَّرْعِ.

تُفَيِّئُهَا: ثُحَرِّكُهَا وتميلها يمينًا وَشِمَالًا.

تَصْرَعُهَا: تُميلُها وتَرْمِيها من جانبٍ إِلَى جانبٍ.

تَعْدِهُا: تَرْفَعُهَا.

المُجْذِيَة: الثابتةُ المُنتَصِبة.

الانْجِعَاف: الانْقِلاع.

ويقال للأمر صَرْعان أَي طَرَفان ومِصْرَاعَا البابِ بَابَانِ منصوبانِ يَنْضَمَّانِ جَمِيعًا، مَدْخَلُهما في الوَسَط من المِصْراعَيْنِ.

وَصَرَعَ البَابَ جَعَل له مِصْرَاعَيْنِ، قال أَبو إِسحق: المِصْراعانِ بَابَا القصيدة بمنزلة المِصْراعَيْنِ اللذين هما بَابَا البيتِ.

قال الأَزهري: والمِصْرَاعَانِ من الشِّعْرِ ما كِان فيه قافيتان في بيت واحد، ومن الأَبواب ما له بابان منصوبان ينضَهّان جميعًا مَدْخَلُهما بينهما في وسط الْـمصراعين.

### التصريع في الاصطلاح:

هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ صَدْرِ الْبَيْتِ مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ عَجُزِهِ فِي الْـوَزْنِ وَالإعْرَابِ وَالْـقَافِيَةِ.

أو هُوَ اتفَاقُ نِهَايةِ شَطْرَيِ الْبَيْتِ الأَوَّلِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَأَحْسَنُ مَا يَكُونُ فِي أَوَّلِ الْقَصِيدَةِ.

وَ اللهِ عَجُزِهِ اللهِ عَالَى اللهُ عَجُزُهُ الأَخِيرُ مِنْ صَدْرِهِ وَالْجُزْءُ الأَخِيرُ مِنْ عَجُزِهِ فِي الْمَوَزْنِ.

وَ الشَّطْرُ الثَّانِي اسْمُهُ عَجُزٌ. وَالتَّصْرِيعُ أَنْ يَتَّفِقَ الْـحَرِفُ الأَّخِيرُ فِي نِهَايَةِ كُلِّ شَطْرٍ وَالشَّطْرُ الثَّانِي اسْمُهُ عَجُزٌ. وَالتَّصْرِيعُ أَنْ يَتَّفِقَ الْـحَرِفُ الأَّخِيرُ فِي نِهَايَةِ كُلِّ شَطْرٍ مِنَ الشَّطْرَيْنِ.

مثل قول امرئ القيس في مطلع قَصِيدَتِهِ:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبٍ ومَنْزِلِ بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

و لا يَخْفَى أَنَّ التصريع إنها يكونُ فِي أولِ بيتٍ من القصيدةِ أو عند الخروج. ومثل قول الشاعر:

اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُنْسِى أُذْكُرَا لِي السِّمِّا وَأَيَّامَ أُنْسِى

فنجد أن الكلمتين (يُنْسِى - أُنْسِى) قَدِ اتفَقَتَا فِى الْـحَرْفِ الأَخِيرِ مِنْهُمَا، وهما نهايتا شطرى البيت الأول.

ومثل قول امرئ القيس:

أَلا عِمْ صَباحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي وَهَلْ يَنْعَمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصْرِ الخَالِي؟

فنجد أن الكلمتين (البالي - الْخَالِي) قَدْ اتفَقَتَا فِي الْحَرْفِ الأَخِيرِ مِنْهُمَا، وهما نهايتا شطرى البيت الأول.

ومثل قول عنترة:

سَكَتُ فَغَرَّ أَعْدَائِي السُّكُوتُ وَظَنُّونِي لأَهْلِى قَدْ نَسِيتُ

فنجد أن الكلمتين (السُّكُوتُ - نَسِيتُ) قَدْ اتفَقَتَا فِي الْحَرْفِ الأَخِيرِ مِنْهُمَا، وهما نهايتا شطرى البيت الأول.

ومثل قول الشاعر:

خَلِيلَيّ مُرَّا بِي عَلَى أُمِّ جُنْدَب لأَقْضِي حَاجَاتِ الْفُؤَادِ الْمُعَذَّب

فنجد أن الكلمتين (جندب - الْـمُعَذَّب) قَدْ اتفَقَتَا فِي الْـحَرْفِ الأَخِيرِ مِنْهُمَا، وهما نهايتا شطري البيت الأول.

ومثل قول امرئ القيس:

أَفَاطِمَ مَهْ لَا بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ هَجْرًا فَأَجْمِلِي

فَنَجِدُ أَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ (التَّدَلُّلِ - فَأَجْمِلَى) قَدْ اتفَقَتَا فِي الْحَرْفِ الأَخِيرِ مِنْهُمَا، وهما نهايتا شطرى البيت الأول.

ومثل قول أبي تمام:

أَلَمْ يَأْنِ أَنْ تُرُوى الظِّلْمَاءُ الْحَوَائِمُ وَأَنْ يَنْظِمَ الشَّمْلَ الْمُبَدَّدَ نَاظِمُ

فَنَجِدُ أَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ (الْحَوَائِمُ - نَاظِمُ) قَدْ اتفَقَتَا فِي الْحَرْفِ الأَخِيرِ مِنْهُمَا، وهما نهايتا شطرى البيت الأول.

ومثل قول المتنبي:

السرَّأْيُ قَبْلَ شَبَاعَةِ الشُّجْعانِ هُو أَوَّلٌ وَهَيَ الْحَلُّ السُّانِي

فَنَجِدُ أَنَّ الْـكَلِمَتَيْنِ (الشُّجْعانِ – الثَّانِي) قَدْ اتفَقَتَا فِي الْـحَرْفِ الأَخِيرِ مِنْهُمَا، وهما نهايتا شطرى البيت الأول.

ومثل قول المتنبي:

قَدْ عَلَّمَ الْبَيْنُ مِنَّا الْبَيْنَ أَجْفَانَا تَدْمَى وَأَلَّفَ فِي ذَا الْقَلْبِ أَحْزَانًا

فَنَجِدُ أَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ (أَجْفَانَا - أَحْزَانًا) قَدْ اتفَقَتَا فِي الْحَرْفِ الأَخِيرِ مِنْهُمَا، وهما نهايتا شطري البيت الأول.

الفائدةُ البَلاغيَّةُ للتصريع:

يُعْطِى التَّصْرِيعُ جَرسًا موسيقيا يأخذ بالأسهاعِ والأفهام، وَيُسْعِدُ النَّفْسَ مِنْ خِلالِ مُوسِيقَى الصَّوْتِ.

اتبه!

التصريع خَاصٌّ بالشِّعْرِ فَقَط، وَيُشَابُهُ فِي النَّثرِ السَّجْعُ.

ひひひひひひ

## تدريبات

بيِّن التصريع فيها يلي من شواهد الشعر:

١ - قول الشاعر:

قَدْ عَلَّمَ الْبَيْنُ مِنَّا الْبَيْنَ أَجْفَانَا

٢ - قول الشاعر:

أَلا عِمْ صَباحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي

٣ - قول الشاعر:

سَكَتُّ فَغَرَّ أَعْدَائِى السُّكُوتُ

٤ - قول الشاعر:

خَلِيلَيّ مُرَّابِي عَلَى أُمِّ جُنْدَب

٥ - قول الشاعر:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبٍ ومَنْزِلِ

٦ - قول الشاعر:

اخْـتِلافُ اللـيْلِ وَالـنَّهَارِ يُنْسِى

٧ - قول الشاعر:

أَفَاطِمَ مَهْ لَا بَعْضَ هَ ذَا التَّدَلُّلِ

تَدْمَى وَأَلَّفَ فِي ذَا الْقَلْبِ أَحْزَانًا

وَهَلْ يَنْعَمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصْرِ الْحَالِي؟

وَظَنُّونِي لأَهْلِى قَدْ نَسِيتُ

لأَقْضِي حَاجَاتِ الْفُؤَادِ الْمُعَذَّب

بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فحَوْمَلِ

أُذْكُ رَا لِي الصِّبا وَأَيُّامَ أُنْسِي

وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ هَجْرًا فَأَجْمِلِي

٨ - قول الشاعر:

أَكُمْ يَـأْنِ أَنْ تُرْوى الظِّلَمَاءُ الْـحَوَائِمُ

٩ - قول الشاعر:

الرِّأْيُ قَـبْلَ شَـجَاعَةِ الشُّجْعانِ

هُــوَ أَوَّلُ وَهَــيَ المَحَــلُّ الــثَّانِي

وَأَنْ يَنْظِمَ الشَّمْلَ الْمُبَدَّدَ نَاظِمُ

ひひひひひひ



# الفصل السابح التقسيم

رَفْعُ عبر ((رَّحِمْ) (الْنَجَرِّي (السِّكَتِرَ) (الْفِرُوفِ www.moswarat.com

٠, ٢

# الُـفَصْلُ السَّابِعُ حُسْنُ التَّقْسِيمِ

### حسن التقسيم:

هُوَ تَقْسِيمُ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ إِلَى أَجْزَاء مُتَسَاوِيَةٍ.

مثل قول الشاعر:

مُتَفَ رِّدٌ بِ صَبَابَتِي / مُتَفَ رِّدٌ بِعَنَائِ مِكَأَبَاتِ مِ مُتَفَ رِّدٌ بِعَنَائِ مِ

حَيْثُ تَمَّ تَقْسِيمُ الْبَيْتِ عَلَى ثلاثةِ أَجْزَاء مُسْجَعَةٍ.

وقول أبي الطيب المتنبي:

فَنَحْنُ فِي جَذَٰكٍ / وَالرُّومُ فِي وَجَلٍ وَالسَّرِ فِي شُغُلٍ / وَالْبَحْرُ فِي خَجَلِ

حَيْثُ تَمَّ تَقْسِيمُ الْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاء مُسْجَعَةٍ.

والْمَعْنى: يقول الشاعر نَحْنُ في فَرَحٍ وَسُرُورٍ، والرومُ فِي خَوفٍ بسَبَبِ غَارَاتِهِمْ وَغَزَوَاتِهِمْ لَنَا، وَالْبَرُّ مُشْتَغِلٌ بِجَيْشِهِمْ وَخَيْلِهِمْ، وَالْبَحْرُ فِي خَجَلٍ مِنْ كَثْرَةِ عَطَائِهِ.

وقول الشاعر:

وَأَكْرَمُهُمْ كَلْبُ / وَأَبْصَرُهُمْ عَمٍ وَأَسْهَدُهُمْ فَهْدٌ / وأَشْجَعُهُمْ قِرْدُ

أي أكرمهم في خِسَّةِ الكلبِ، وأبصرهم أي أعلمهم من البصيرى أَعْمَى القلب، وأكثرهم سهادًا ينام نوم الفهد، وبه يضرب المثل في كثرة النوم، ويضرب الشل بالقرد في الجبن، ويقال: إنَّ القرد لا ينام إلا وفي كفه حجر لشدة الجبن،

ولا تنام القرود بالليل حتى يجتمع منها الْكثير.

حَيْثُ تَمَّ تَقْسِيمُ الْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاء مُسْجَعَةٍ .

وَحَكَى أبو القاسم الآمدي في كتاب الموازنة بين شعري الطائيين قال: سَمِعَ بعض الشيوخ من نقدة الشعر قول العباس بن الأحنف:

وِصَالْكُمْ هَجْرُ / وَحَبُّكُمْ قِلَّى وَعْطْفُكُمْ صَدٌّ / وَسِلْمُكُمْ حَرْبُ

حَيْثُ تَمَّ تَقْسِيمُ الْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاء مُسْجَعَةٍ . فقالَ والله هذا أحسن من تقسيهات إقليدس. ومثل قول الشاعر:

الدَّهْرُ مُعتَذِرٌ / وَالسَّيْفُ مُنْتَظِرٌ وَأَرْضُهُمْ لَكَ / مُصْطافٌ وَمُرْتَبَعُ

حَيْثُ تَمَّ تَقْسِيمُ الْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاء مُسْجَعَةٍ .

الْمُصْطَاف: موضع الإقامة في الصَّيْفِ.

والْمُرْتَبَعُ: فِي الرَّبيعِ.

يقول: هذه الْهَزِيمَةُ كانت زَلَّةً من الدَّهْرِ، فهو يَعْتَذِرُ مِنْهَا إِلَيْك، وَسَيْفُكَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُعَاوِدَ غَزْوَهُمْ، ليتلافى ما فرط، وَأَرْضُهُمْ لَكَ تَنْزِهُمَا أَيَّامَ الصَّيْفِ وَالرَّبِيع، وَلا يَقْدِرُونَ عَلَى رَدِّكَ عَنْهُمْ.

وقول الشاعر:

قَلِيلٌ عَائِدِي / سَقِيمٌ فُوَادي كَثِيرٌ حَاسِدِي / صَعْبٌ مَرَامِي

حَيْثُ تَمَّ تَقْسِيمُ الْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاء مُسْجَعَةٍ.

وقول الشاعر:

عَلُّكَ مَقْصُودٌ / وَشَانَيكَ مُفْحَمُ وَمِثْلُكَ مَفْقُودُ / وَنَيْلُك خِضْرِمُ

شَانِيكَ: أَصْلُهَا: شَانِئُكَ، أَسْقَطَ الْهَمْزَةَ، والْمعْنى: مَنْ يَكْرَهُكَ وَيَتَجَنَّبُكَ. النَّمُفْحَمُ: السَّاكِتُ النِّدِي لا يَقْدِرُ عَلَى النَّطْقِ.

الْخِضْرِمُ: الكثير.

يَقُولُ عَدُوُّكَ لا يَنْطِقُ فِيكَ بِالْعَيْبِ؛ لآنَّهُ لا يَجِدُ لَكَ عَيْبًا يَعِيبُكَ بِهِ.

وَعَدُوُّكَ مُفْحَمٌ لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُوجِّهَ لَكَ الْعَيْبَ، وَنَظِيرُكَ مَفْقُودٌ، وَعَطَاؤُكَ كَثِيرٌ لا يَكَادُ يُخْصَى.

وقول الشاعر:

الْوَصْلُ صَافِيةٌ / وَالْعَيْشُ نَاغِيَةٌ وَالسَّعْدُ حَاشِيَةٌ / وَالدَّهْرُ مَاشِينَا

حَيْثُ تَمَّ تَقْسِيمُ الْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاء مُسْجَعَةٍ.

الْفَائِدَةُ الْبَلاغِيَّةُ لِحُسْنِ التَّقْسِيمِ:

يُعْطِي حُسْنُ التَّقْسِيمِ جَرْسًا مُوسِيقِيًّا يَأْخُذُ بِالأَسْمَاعِ وَالأَفْهَامِ. انتبه! حُسْنُ التَّقْسِيمِ خَاصُّ بِالشِّعْرِ فَقَط.

00000

## تدريبات

عَيِّنْ حُسْنَ التَّقْسِيم فِيمًا يَلى:

١ - قول الشاعر:

الْـوَصْـلُ صَـافِيةٌ وَالْـعَـيْشُ نَاغِيَةٌ

٢ - وقول الشاعر:

فَنَحْنُ فِي جَـذَلٍ وَالـرُّومُ فِي وَجَل

٣ - قول الشاعر:

قَلِيلٌ عَائِدِي سَقِيمٌ فُوَادِي

٤ - قول الشاعر:

وصَالُكُمْ هَجْرُ وَحَـبُّكُمْ قِـلًى

٥ - مثل قول الشاعر:

الدَّهْرُ مُعتَذِرٌ وَالسَّيْفُ مُنْتَظِرٌ

٦ - قول الشاعر:

مُتَفَ رِّدٌ بِ صَبَابَتِي مُتَفَ رِّدٌ

٧ - قول الشاعر:

وَأَكْرَمُهُمْ كَلْبٌ وَأَبْصَرُهُمْ عَم

وَالسَّعْدُ حَاشِيَةٌ وَالدَّهْرُ مَاشِينًا

وَالسَرُّ فِي شُعُلِ وَالْسَحْرُ فِي خَجَلِ

كَثِيرٌ حَاسِدِي صَعْبٌ مَرَامِي

وَعْطَفُكُمْ صَدٌّ وَسِلْمُكُمْ حَرْبُ

وَأَرْضُهُمْ لَكَ مُصْطَافٌ وَمُرْتَبَعُ

بكَآبَاتِـــى مُتَفَـــرِّ دُ بِعَنَاتِـــى

وَأَسْهَدُهُمْ فَهْدٌ وأشْجَعُهُمْ قِرْدُ

00000



# الفصل الثامن الالتفات

رَفَحُ حبر (لاَرَجِمَ) (النَجَلَي رُسِلَتِر) (لِعَزْدُ وَكُرِسَ www.moswarat.com

# (O)

# الْـفَصْلُ الثامِنُ الالْـتِفَاتُ

# تعريف الالْتفاتُ:

هُوَ الانْتِقَالُ بِالْكَلامِ بَيْنَ الْـمُتَكَلِّمِ وَالْـمُخَاطَبِ وَالْـغَائِبِ. أَوْ بَيْنَ اثنَيْنِ مِنْهُمَا، مثل قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱلْحُرِّ ۞ ﴾ [الكوثر: ١، ٢].

كَانَ الْمُتَوَقَّعُ أَنْ يُقَالَ: (فَصَلِّ لَنَا) لَكِنَّهُ الْتَفَتَ مِنَ الْمُتَكَلِّم إِلَى الْغَائِبِ.

### صُورُ الالتفات:

# يأتي الالتفات في سِتِّ صُورٍ:

- ١ الانتقال من التكلّم إلى الخطاب.
  - ٢ الانتقال من التكلُّم إلى الغيبة.
- ٣ الانتقال من الخطاب إلى التكلّم.
- ٤ الانتقال من الخطاب إلى الْغَيبة.
  - ٥ الانتقال من الْغَيْبة إلى التكلّم.
- ٦ الانتقال من الْغَيْبة إلى الخطاب.

ومثل قوله تعالى: ﴿ \* قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللهِ أَنِ اللهِ أَن ٱللَّهُ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الزمر: ٥٣].

فَقَدِ الْتَفَتَ مِنَ الْـمُتَكَلِّمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَعِبَادِى ﴾ إِلَى الْـغَيْبَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾.

وَكَانَ الْـمُتَوَقَّعُ أَنْ يُقَالَ: (مِنْ رَحْمَتِي)، وَكَانَ الْـمُتَوَقَّعُ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ: (إِنِّي أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنِّى أَنَا الْـغُفُورُ الرَّحِيمُ).

ومثل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قول الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ اللهِ وَجَرَيْنَ بِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيخٌ عَاصِفٌ ﴾ [يونس: ٢٢].

فَقَدِ الْتَفَتَ مِنَ الخِطَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ ﴾ إِلَى الْغَيْبَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ بِهِم ﴾ وَكَانَ الْمُتَوَقَّعُ أَنْ يُقَالَ: ﴿ وَجَرَيْنَ بِكُمْ).

وَكَانَ الْـمُتَوَقَّعُ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ: (حتى إذا كنتم فى الفلك، وجَرَيْنَ بكم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، وَفَرِحْتُمْ بَهَا).

ومثل قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِلْرِيَهُ مِنْ ءَايَئِينَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾ [الإسراء: ١].

فَقَدِ الْتَفَتَ مِنَ الْغَائِبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِهِ).

ومثل قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ ﴾ [عبس:١، ٢]، ولا شك أن النبي هو المقصود، ثم حَوَّلَ الله الخطاب إليه قائلًا: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزُّكَّىٰ ۞ أَوْ يَذَكِّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ ﴾ [عبس: ٣، ٤].

فالالتفات من الأساليب البلاغيَّةِ ذَاتِ اللَّطَائف النفيسة، وقد تكرِّر في القرآن المجيد استخدامه، وهو فنُّ بديعٌ من فنون القول يُشْبِهُهُ تحريكُ آلات التصوير السينهائي بنقلها من مشهدٍ إلى مشهدٍ آخر في المختلفات والمتباعدات الّتي يُرادُ عَرْضُ صُورٍ مِنْها، ومفاجأة الْـمُشَاهِدِ بلَقَطاتٍ مِنْها متباعدات، ولكنَّها تدخُلُ في الإطار الْـكُلِّي الذي يُراد عرض طائفةٍ من مشاهده تدلُّ على ما يُقْصد الإعلام به.

ويَهْدِي الذوقُ الأدبيُّ السليم إلى استخدام الالتفات استخدامًا بارعًا يُحقِّق به البليغ فوائد في نفس المتَلَقِّي أو فكره، مع ما يُحِقِّق به من الاقتصاد والإيجاز في العبارة.

ومثل قول الله: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّتْلُهُ، يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيتَنَقُ ٱلْكِتَنِبِ أَلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالْأَرِنُ اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَرَافُ : ١٦٩].

فالالتفاتُ في: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ خطابًا لبني إسرائيل المعاصرين لنزول النصّ فمن بعدهم، وفيه فائدتان:

الأولى: التنويع في العبارة المثيرة لانْتِباه المتلَقِّي، والباعثة لنشاطه في استقبال ما يُوجَّه له، والإِصْغَاءِ إلَيْه.

الثانية: الاقتصاد والإيجاز في التعبير، فبدل أن يقول النصَّ لمعاصري التنزيل الكافرين من بني إسرائيل فمن بَعْدَهم: وأنتم يا بني إسرائيل ما زِلْتُم على طريقة أَسْلاَفِكُمْ، أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ مُسْتَغْنِيًا بأُسْلُوبِ السُّلاَفِكُمْ، أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ مُسْتَغْنِيًا بأُسْلُوبِ الالْتفاتِ، للدلالة على ما يُمْكِن فَهْمُه ذِهْنَا، إذْ اعتبَرَهُمُ النَّصُّ داخِلِين في عُمُوم خطاب الغائبين السّالِفين، إذْ هم موافقون على ما كانوا يفعلون، أو يفعلون مثلهم.

ومثل قول الله: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ ﴾ [فاطر: ٩].

فَقَدِ الْتَفَتَ مِنَ الْغَائِبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴾ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ وَكَانَ الْمُتَوَقَّعُ أَنْ يُقَالَ: (فَسَاقَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا).

وفائِدة هذا الالتفاتِ إيقاظُ الأذهانِ للتفكُّر في مِنَّةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِه الذي يُقَدِّر أَسْباب رِزْقِهِم ويَسُوقُها لهم، وللتفكُّرِ في مظهر من مظاهر قُدْرَتِهِ الَّتِي يُحْيِي بها الأَرْضَ الْمَيْتَة، الذي يُشْبِهُهُ إحياءُ الموتَى يومَ القيامة، إذ جاء فيه تحدَّثُ الرَّبِ الجليل عن نفسه بضمير المتكلِّم العظيم: (فَسُقْنَاهُ - فَأَحْيَيْنَا بِهِ).

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱلْتِيَا طَوْعًا أُوْكُرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَقَضَلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ لفصلت: ١٢،١١].

فَقَدِ الْتَفَتَ مِنَ الْغَائِبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا ﴾ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَبِيحَ ﴾ وَكَانَ الْمُتَوَقَّعُ أَنْ يُقَالَ: (وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا).

ومثل قول الله: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ ﴾ [الفتح: ١-٣].

فَقَدِ الْتَفَتَ مِنَ الْمتكلم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۞﴾ إِلَى الْمُتَاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَهْدِيكَ ﴾، ﴿ وَيَنصُرَكَ ﴾ ، وَكَانَ اللهُ عَائِبَ اللهُ عَائِبِ فَي قَوْلِهِ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللهُ ﴾ ، ﴿ وَيَهْدِيكَ ﴾، ﴿ وَيَنصُركَ ﴾ ، وَكَانَ الْمُتَوَقِّعُ أَنْ يُقَالَ: (لِنَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ – وَنُتِمَّ نعْمَتَنَا – وَنَهْدِيكَ).

إلاَّ أَنَّ الكلامَ جَاءَ عَلَى خِلافِ ذلك، فَحَصَلَ الالتِفَاتُ من التكلُّمِ إلى الغيبةِ، فقالَ تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ ﴾ إِذِ الاسمُ الظاهرُ بقوَّةِ ضمير الغائب.

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ۚ إِنَّهُۥ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴿ [الدخان: ٣- ٦]. فَقَدِ التَفَتَ مِنَ الْمتكلم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾، ﴿ إِنَّا كُنَّا ﴾، ﴿ عِندِنَآ ﴾ إِلَى الْخائبِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ ﴾، ﴿ إِنَّهُ مُهُو ﴾، وَكَانَ الْمُتَوَقَّعُ أَنْ يُقَالَ: (رَحْمَةً مِنَّا).

ومثل قول الله تعالى: ﴿ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِن زَكُوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩]،

فَقَدِ الْـتَفَتَ مِنَ الْمخاطب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ءَاتَيْتُم ﴾ ، ﴿ تُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى الْـغائبِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ ، وَكَانَ الْـمُتَوَقَّعُ أَنْ يُقَالَ: ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ ، وَكَانَ الْـمُتَوَقَّعُ أَنْ يُقَالَ: ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ ع

والغرض البلاغيّ الخاصّ في النَّصّ التنبيه باسم الإِشارة الذي هو في قُوِّة ضَمِيرِ الغائب على ارتفاع منزلتهم عند الله، إذْ أُشِيرَ إليهم باسم الإِشارة الخاصّ بالمشار إليه البعيد.

ومثل قول البارودي:

أَنَا الْمَرْءُ لا يُثنيهِ عَنْ طَلَبِ الْعُلا

نَعِيمٌ وَلا تَعْدُو عَلَيْهِ الْمَفَاقِرُ

فَقَدِ الْـتَفَتَ مِنَ الْـمُتَكِّلِم فِي قَوْلِهِ: (أَنَا الْـمَوْءُ) إِلَى الْـغائبِ فِي قَوْلِهِ: (لا يُثنِيهِ - وَلا تَعْدُو عَلَيْهِ)، وَكَانَ الْـمُتَوَقَّعُ أَنْ يُقَالَ: (لا يُثنِينِي - وَلا تَعْدُو عَلَيَّ).

الْفَائدَةُ الْبَلاغيَّةُ للالْتفات:

الالْتِفَاتُ لَهُ فَوَائِدُ، منها:

١ - إِثَارَةُ الذِّهْنِ.

٢ - جَذْبُ الانْتِبَاهِ.

٣ - تَنْشِيطُ السَّامِع وَدَفْعُ الْـمَلَلِ.

بِالإِضَافَةِ إِلَى صِيَانَةِ السَّمْعِ عَنِ الضِّيقِ وَالْمَلَلِ لِمَا تَعَوَّدَتْ عَلَيْهِ النَّفُوسُ مِنْ حُبِّ التَّنَقُّلِ، كَذَلِكَ عَدَمُ الاسْتِمْرَادِ عَلَى أُسْلُوبٍ وَاحِدٍ.

وهذه فائدتُهُ العَامَّةُ، وَيَخْتَصُّ كُلُّ مَوْضِعٍ مِنْ مَوَاضِعِ الالْتِفَاتِ بنْكَتٍ وَلَطَائِفٍ باخْتِلافِ مَكَانِهِ.

انتَبهٔ !

١ - يأتي الالتفات شعرًا ونثرًا.

٢ - يُقَرِّبُ من الالتفات التنقُّل بين الماضي والمضارع والأمر، وهو من الخروج عن مقتضى الظاهر، ويُلْحَقُ به التنقُّل بين الفعل واسم الفاعل واسم المفعول.

مثل: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ تَنْخُرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ الْخَرِجِ ﴾ [الأنعام: ٩٥] ، فهنا التفات بين (يخرج) و (نخرج).

#### 

#### تدريبات

### بَيِّنِ الالْتِفَاتِ فِيهَا يَلى:

ا قول الله: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَلْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ ﴾ [فاطر: ٩].

٢ - قول الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰۤ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ
 ٱتۡتِيَا طَوْعًا أُوۡ كَرۡهًا قَالَتَاۤ أَتَيۡنَا طَآبِعِينَ ۞ فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيۡنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أُمۡرَهَا ۚ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ ﴿ سَمَآءٍ أُمۡرَهَا ۚ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ ﴿
 [فصلت: ١١،١١].

٣ - قول الله: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ۞ ﴾ [الفتح: ١ - ٣].

٤ - قوله تعالى: \* قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحُمَةِ ٱللَّهِ أَلَا مَن يَغْفِرُ ٱلدَّعِيمُ ﴿ الزمر: ٥٣].
 إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ مُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الزمر: ٥٣].

٥ - قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَّ ۞ ﴾
 [الكوثر:١،٢].

٦ - قول البارودي:

أَنَا الْمَرْءُ لا يُثنِيهِ عَنْ طَلَبِ الْعُلا نَعِيمٌ وَلا تَعْدُو عَلَيْهِ الْمَفَاقِرُ

٧ - قول الله: ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَٱلنَّوَىٰ مَّخَرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ
 ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾ [الإنعام: ٩٥].

٨ - قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِلْرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾ [الإسراء: ١].

9 - قول الله عز وجل: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَنبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ مِنْ أَخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيشَقُ ٱلْكِتَنبِأَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيِّرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ الْكِتَنبِأَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيِّرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ الْكِتَنبِأَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَلَا وَإِن يَتَعْقِلُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ أَوْالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَعْونَ أَنْ

١٠ - قول الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ
 إِمَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾ [يونس: ٢٢].

١١ - قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۚ فِيهَا يُفْرَقُ
 كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ
 ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴿ [الدخان: ٣- ٦]

١٢ - قول الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ
 ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩].

#### 00000

رَفْخُ عِب (لرَّجِي لالْجَثَّرِيُّ (سِّكِثِي لانِيْرُ) (لِفِرُوکِ www.moswarat.com

# 

رَفْعُ عِس (لرَّحِيُ (الْفِجَنِّ يُ رُسِيلِينَ (الِفِرُو وَرُسِ www.moswarat.com

# الْـفَصْلُ التاسِعُ المدْح بما يُشْبِهُ الذَّمِّ وَعَكَسُهُ

# تعريف الْمَدْحُ بِمَا يُشْبُهُ الذِّمَّ:

هُوَ أَنْ تَمْدَحَ شَيئًا بِمَدْح، ثُمَّ تَأْتِي بَعْدَ هَذَا الْـمَدْحِ بَأَدَاةِ اسْتِثنَاءٍ، وَيَلِي هَذه الأَدَاةَ مَدْحٌ آخَرُ. مثل: هَذَا أُسْتَاذُ فَاضِلٌ إِلا أَنَّه صَبُورٌ.

فَنَجِدُ أَنَّ الْمِثَالَ قَدْ وَصَفَ الأُسْتَاذَ بِالْفَضْلِ، وَهَذِهِ صِفَةُ مَدْح. ثمَّ جَاءَتْ بَعْدَهَا أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ (إلا)، فَظَنَّ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ عَيْبًا سَيَأْتِي بَعْدَ أَدَاةِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَمْدُوحِ (الأستاذ). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ مَدْحًا آخَر، وَهُوَ أَنَّهُ صَبُورٌ.

ومثل قول الشاعر:

فَتَّى كَمُلَتْ أَخْلاقُهُ غَيْرَ أَنَّهُ جَوَّاذٌ فَهَا يُبْقِي مِنَ الْهَالِ بَاقِيًا

فَنَجِدُ أَنَّ الْبَيْتَ قَدْ وَصَفَ الفَتَى بِكَهَالِ الأَخْلاقِ، وَهَذِهِ صِفَةُ مَدْحِ. ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَهَا أَدَاةُ اسْتِثْنَاءِ (إلا)، فَظَنَّ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ عَيْبًا سَيَأْتِي بَعْدً أَدَاةِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَمْدُوحِ (الْفَتَى). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ مَدْحًا آخَر، وَهُو أَنَّهُ كَرِيمٌ يُنْفِقُ فَلا يُبْقِى شَيْئًا.

وقول الشاعر:

وَلاعَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِإِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

فَنَجِدُ أَنَّ الشَّاعِرَ قَدْ نَفَى الْعَيْبَ عَنِ الأَبْطَالِ. ثمَّ جَاءَتْ بَعْدَهَا أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ (إلا)، فَظَنَّ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ عَيْبًا سَيَأْتِي بَعْدَ أَدَاةِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَمْدُوحِينَ. لَكِنَّ (إلا)،

السَّامِعَ وَجَدَ مَدْحًا آخَر، وَهُوَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بها كُسُورٌ بِسَبَبِ كَثْرَةِ ضَرْبِ الأَعْدَاءِ.

ومثل قول الله: ﴿ قُلْ يَتَأَهَلَ ٱلْكِتَنبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَّا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُرُ فَسِقُونَ ﴿ الْمَائِدة: ٥٩].

(قُلْ) هي خطاب لرسول الله عَيْنِهِ، وحين يخاطب الله الرسول، فالْـخِطَابُ أيضًا لأمته عَيْنِهِمْ .

وَنَقَمَ يَنْقِمُ، أي: كَرِهَ مِنِّي أَنْ أَفعل هذا، فلماذا تكرهون إيهانَنَا يا أهل الكتاب؟ هل الإيهان مِمَّا يُكْرَهُ؟ وجاء الحق هنا بسؤالٍ لا يقدرون على الإجابة عنه، فنحن آمنا بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل، فها الذي يُكْرَهُ في هذا؟!

وأَبْلَغَ الرسولُ عَيَّكُمُ اليهودَ أَنَّنَا نؤمن بالله وبالرسل، ومنهم سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، فَغَضِبُوا منه كثيرًا. فكيف يَكْرَهُ أهل الكتاب إيهانَ الْـمُسلمين بالله؟

مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير مستقيم أو إلى الذَّهَابِ إِلَى مكانٍ مَشْبُوهٍ، فترفضُ ذلك يكرهك هذا الإنسان، فتقول له: أَتكْرَهَ فِي سُلوكِي أَن أكون مستقيمًا؟! ونعلم أن الإنسان الأمين هو ثروة لَمِنْ يعرفه والذي يستحق النقمة والكراهية هو الفعل الضار، أما الإيهانُ بالله فهو أمر محبوبٌ لأنّه يُعلّمُ الإنسانَ الأحفاظ عَلَى أعراضِ الناسِ، الإنسانَ الأحفاظ عَلَى أعراضِ الناسِ، ولا ويُعلّمُ الإنسانَ ألا يَعْتَدِي على أموال الناسِ وَدِمَائِهِمْ وَلا يغتاب الناس، ولا يَرْتَشِي، وأن يُخْلِصَ في العمل، وألا يكذبَ في ميعاد، فأي شيءٍ في هذا يستحق الكراهية؟

إِذَن، فمنْ يَكْرَهُ إِنسانًا لأي سَبَ مِن هذا فهو كُرْهٌ بلا مَنْطِقٍ، وَكَانَ من الواجِبِ أَن يكونَ سببُ الْكُرْهِ سببًا للمحبة. وقد يأتي من يقول لك: لَيْسَ في فلانٍ مِنْ عُيُوبِ إلا كذا.

وَقَدْ يُورِدُ سَبَبًا مَعْقُولًا، ولكن لا يقول أَحَدٌ أَبَدًا: لا عَيْبَ فِي فُلان إِلا أَنَّهُ شُجَاعٌ؛ لأنَّ الشَّجَاعَة لا يمكن أن تكون عيبًا، كأن القائل قد أعمل ذهنه حتى يكتشف عيبًا، لمَ يَجِدْ إلا صفة رائعة، وقال عنها: إن كنت تعتبر هذه الصفة عيبًا فهذا هو عيبه. ويُسَمّونَ ذلك من أساليب الأداء الأدبي عند العرب، وهو تأكيد المدح بها يشبه الذم، فيقول قائل: لا عَيْبَ فِي فُلانٍ إلا كَذَا.

وعندما يَسْمَعُ السامعُ هذا يظنُّ أن العيبَ الذي سيورده هو صفة قبيحة فيفاجأ بأنها صفة جميلة. وبذلك يؤكد القائل المدح بها يشبه الذم.

فقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِتَّابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُرُ فَسِقُونَ ۞ ﴾.

أنتم تقولون: إنكم أهلُ كتابٍ، وعندكم التوراة، وكان يجب أن تَعْلَمُوا كيف يُهذّبُ الإيهانُ النفوسَ، وَيَدْفَعُ عَنها الشَّرُّ؛ لأَنَّكمْ سابقون في الإيهان، فقد آمنتم بالله وبالرسل السابقين على موسى وآمنتم بموسى، والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا بما أنزل إليهم وآمنوا بالرسل ومنهم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم فكيف يُكره ذلك؟

وإن كان هذا مما يُكره فعلينا كمؤمنين أن نسألكم: لِمَاذَا تنكرون علينا ذلك؟ لا شَكَّ أَنَّكُمْ تُنْكِرونَ علينا إيهاننا بالله؛ لأنها قَضِيَّةٌ غَيْرُ وَاضِحَةٍ في أذهانكم.

كما في قول الله: ﴿ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ [الشورى: ٢٣].

أَلَا تَرَى أَنَّه نَفَى أَن يَسْأَلَهُمْ أَجْرًا على الإطلاق في قوله: ﴿ قُل لَآ أَسْئَلُكُرْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾.

قول الشاعر:

مَا نَقَمُ وا مِنْ بَنِي أُمَا يَةَ إِلا الْجُهُمُ عَلْمُ ونَ إِنْ غَصِبُوا

فَنَجِدُ أَنَّ الشَّاعِرِ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ سَبَبَ الانْتِقَامِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَكْتُمُونَ غَيْظَهُمْ، فَلا يَغْضَبُونَ، فَهُمْ حُلَمَاءُ. وَهَذِهِ صِفَةُ مَدْح تُشْبِهُ الذَّمَّ.

وقول الله: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَنَمَا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ ﴾ [مريم: ٦٢].

اللغو: هو الكلام الفُضولي الذي لا فائدة منه، فهو يضيع الوقت ويُهْدِر طاقة المتكلم وطاقة المستمع، وبعد ذلك لا طائلَ من ورائه ولا معنى له.

والكلام هنا عن الآخرة ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلّا سَلَنَمًا ﴾ فإن كانوا قد سمعوا لَغْوًا كثيرًا في الدنيا فلا مجالَ للغو في الآخرة. ثم يستثني من عدم السماع (إِلاَّ سَلاَمًا) والسلامُ ليسَ منَ اللغْوِ، وهو تَحِيَّةُ أهلِ الجنةِ، وَتَحِيَّةُ الملائكةِ.

فإنْ قُلْتَ: فَكَيْفَ يستثنى السلام من اللَّغْو؟

نقول: من أساليبِ اللغة: تأكيدُ الْمَدْحِ بها يُشْبِهُ الذَّمَّ، كأنْ نقول: (لا عَيْبَ فِي يُوسُفَ إِلا أَنَّهُ شُجَاعٌ)، وكنتَ تَنْتَظِرُ أَنْ نستثنيَ منَ الْعَيْبِ عَيْبًا، لكن المعنى هنا: إنْ عَدَدْتَ الشجاعة عيبًا، ففي هذا الشخص عَيْب، فقد نَظَرْنَا في هذا الشخص، فَلَمْ نَجِدُ به عَيْبًا، إلا إذا عَدَدْنَا الشجاعة عيبًا. وهكذا نؤكد مدحه بها يشبه الذم.

وقوله: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَنَهُمُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ٤ ﴾ [التوبة: ٧٤].

فهو من تأكيد المدح بها يشبه الذم. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش، فلها قدم النبي عرضي المدينة اتسعت معيشتهم، وكثرت أموالهم.

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨].

فَنَجِدُ أَنَّ الله - سبحانه وتعالى - قَدْ ذَكَرَ أَنَّ سَبَبَ الانْتِقَامِ مِنْ هَؤُلاءِ الْسُبَ الانْتِقَامِ مِنْ هَؤُلاءِ الْسُهُ وَهَذِهِ صِفَةُ مَدْحٍ تُشْبِهُ الذَّمَّ.

# الذَّمُّ بِمَا يُشْبِهُ الْمَدْحَ:

هُوَ أَنْ تَذُمَّ شَيئًا، ثمَّ تَأْتِى بَعْدَ هَذَا الذَّمِّ بَأَدَاةِ اسْتِثنَاءٍ، وَيَلِي هَذه الأَدَاةَ ذَمُّ آخَرُ. مثل: هَذَا الرَّجُلُ بَخِيلٌ إِلا أَنَّهُ جَبَانٌ.

فَنَجِدُ أَنَّ الْمِثَالَ قَدْ وَصَفَ الرَّجُلَ بِالْبُخْلِ، وَهَذِهِ صِفَةُ ذَمِّ. ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَهَا أَدَاةُ اسْمِثْنَاءٍ (إلا)، فَظَنَّ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ مَدْحًا سَيَأْتِي بَعْدَ أَدَاةِ الاسْتِثَنَاءِ فِي الْمَدْمُومِ (الرَّجُل). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ ذَمَّا آخَر، وَهُوَ أَنَّهُ جَبَانُ .

ومثل: لا جَمَالَ فِي الْمَنْزِلِ إِلا أَنَّهُ مُظْلِمٌ.

فَنَجِدُ أَنَّ الْمِثَالَ قَدْ نَفَى الْجَهَالَ عَنِ الْمَنْزِلِ، وَهَذِهِ صِفَةُ ذَمِّ. ثمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ أَدَاةُ اسْتِثْنَاءِ (إلا)، فَظَنَّ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ مَدْحًا سَيَأْتِي بَعْدَ أَدَاةِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَدْمُومِ (الْمَنْزِلِ). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ ذَمَّا آخَر، وَهُوَ أَنَّهُ مُظْلِمٌ.

ومثل: لا خَيْرَ فِي شَارُونَ إِلاَّ أَنَّهُ مُجْرِمٌ.

فَنَجِدُ أَنَّ الْـمِثَالَ قَدْ نَفَى الْـخَيْرَ عَنِ شَارُونَ، وَهَذِهِ صِفَةُ ذَمِّ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ (إِلا)، فَظَنَّ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ مَدْحًا سَيَأْتِى بَعْدَ أَدَاةِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْـمَذْمُوم (شَارُون). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ ذَمَّا آخَر، وَهُوَ أَنَّهُ مُجُرِمٌ.

ومثل: هَذَا رَجُلُ ظَالِمٌ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَأْكُلُ الرِّبَا.

فَنَجِدُ أَنَّ الْمِثَالَ قَدْ ذَمَّ الرَّجُلَ بِأَنَّهُ ظَالِمِ ۗ وَهَذِهِ صِفَةُ ذَمِّ. ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ (إلا)، فَظَنَّ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ مَدْحًا سَيَأْتِي بَعْدَ أَدَاةِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَدْمُومِ (رَجُل). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ ذَمَّا آخَر، وَهُوَ أَنَّهُ يَأْكُلُ الرِّبَا.

وَمِثل: لا جَمَالَ فِي الْخُطْبَةِ إِلا أَنَّهَا غَيْرُ مُفِيدة.

فَنَجِدُ أَنَّ الْمِثَالَ قَدْ نَفَى الْمَجَهَالَ عَنِ الْمُخُطْبَةِ، وَهَذِهِ صِفَةُ ذَمِّ. ثمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ أَدَاةُ اسْتِثْنَاءِ (إِلا)، فَظَنَّ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ مَدْحًا سَيَأْتِي بَعْدَ أَدَاةِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَذْمُوم (الْخُطَبة). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ ذَمًّا آخَر، وَهُوَ أَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدة.

ومثل: الْقَوْمُ شِحَاحٌ إِلا أَنَّهُمْ جُبَنَاءً.

. فَنَجِدُ أَنَّ الْمِثَالَ قَدْ ذَمَّ الْقَوْمَ بِأَنَّهُمْ شِحَاحٌ بُخَلاءُ، وَهَذِهِ صِفَةُ ذَمِّ. ثمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ أَدَاةُ اسْتِثْنَاءِ (إلا)، فَظَنَّ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ مَدْحًا سَيَأْتِي بَعْدَ أَدَاةِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَدْمُومِ (القوم). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ ذَمَّا آخَر، وَهُوَ أَنَّهُمْ جُبَنَاءُ.

اسه!

الْمَدْحُ بِهَا يُشْبِهُ الذَّمَّ، وَالذَّمُّ بِهَا يُشْبِهُ الْمَدْحَ مِنَ الأَسَالِيبِ الَّتِي تَأْتِي شِعْرًا وَنَثْرًا.

الْفَائِدَةُ البَلاغِيَّةُ لِلْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمُّ وَعَكْسُهُ:

تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ، وَإِيقَاظُ الذِّهْنِ، وَإِعْمَالُ الْعَقْلِ لإِرْسَالِ الْمَعْنَى بطَرِيقَةٍ جَذَّابَةٍ، تُدْخِلُ السُّرُورَ فِي النَّفْسِ، وَتَدْفَعُ الْمَلَل.

#### 00000

#### تدريبات

عين المدح بها يشبه الذم وعكسه فيها يلى:

١ - قول الشاعر:

وجوهٌ كأَكْبادِ المُحِبِّينَ رقَّةً ولكنتَها يومَ الهياج صُخورُ

٢ - قول الشاعر:

ولا عَيْبَ فيكم غيرَ أنَّ ضيُّوفكُمْ تعابُ بنسيانِ الأَحبَّةِ والوطنْ

٤ - هم فرسانُ الكلام إلا أنهم سادةٌ أمجاد.

٥ - لا فضلَ للقوم إلا أنهم لا يعرفونَ للجار حقَّهُ.

٦ - الكلامُ كثيرُ التعقيدِ سِوَى أنه مبتَذَلُ المعاني.

٧ - هَذَا أُسْتَاذٌ فَاضِلٌ إِلا أَنَّه صَبُورٌ.

٨ - قول الشاعر:

فَتَّى كَمُلَتْ أَخْلاقُهُ غَيْرَ أَنَّهُ جَوَّادٌ فَهَا يُبْقِي مِنَ الْهَالِ بَاقِيًا

٩ - قول الشاعر:

وَلا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِينَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

١٠ - قول الله: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّائدة: ٥٩].

١١ - قول الشاعر:

مَا نَقَمُ وا مِنْ بَنِي أُمَا يَةَ إِلا أَنَّهُ مِمْ يَخْلَمُ ونَ إِنْ غَصِبُوا

١٢ - قوله: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَ ﴾ [التوبة: ٧٤].

١٣ - هَذَا الرَّجُلُ بَخِيلٌ إِلاَّ أَنَّهُ جَبَانٌ.

١٤ - لا جَمَالَ فِي الْمَنْزِلِ إِلا أَنَّهُ مُظْلِمٌ.

١٥ - لا خَيْرَ فِي شَارُونَ إِلاَّ أَنَّهُ مُجْرِمٌ.

١٦ - هَذَا رَجُلٌ ظَالِمٌ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَأْكُلُ الرِّبَا.

١٧ - لا جَمَالَ فِي الْخُطْبَةِ إِلا أَنَّهَا غَيْرٌ مُفِيدة.

١٨ - الْقَوْمُ شِحَاحٌ إِلا أَنَّهُمْ جُبَنَاءُ.

رَفْخُ جب ((رَجَيْ (الْبَخِرَي يُّ (سِّكِتَمَ (الْفِرُو وكِيرَ www.moswarat.com

# الفصل العاشر التورية

رَفَّعُ حِب ((لرَّحِيُ (الْبَخِثَ) (سِلَتُهُ (الْفِرْدِوكِ سِلَتُهُ (الْفِرْدِوكِ www.moswarat.com

# الْـفَصْلُ العَاشِرُ التَّوْرِية

# التُّوْرِيةُ لغةً:

وَرِيَ تَوْرَى، ووَرَّيْتُ الشَّيْءَ ووَارَيْتُه: أَخْفَيْتُهُ وَتَوَارَى: استتر.

واسْتَوْرَيْتُ فلانًا رَأْيًا أَي: طَلَبْتُ إِليه رَأْيًا.

ووَرَّيْتُ الْخَبَرَ جَعَلْتُهُ وَرَائِي، وَسَتَرْتُهُ.

تَوَارَى الرَّجُلُ: اسْتَتَرَ، وَاحْتَفَى. والتَّوْرِيةُ: السِّتْرُ.

وفي الحديث عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبي عَيَّا كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا وَرَّى بِغَيْرِه وَكَانَ يَقُولُ: «الْـحَرْبُ خَدْعَةٌ». رواه الجماعة ، إلا الموطأ والنسائي.

الْحَرْبُ خَدْعَةٌ: يعني:أن أمرها ينقضي بمرة واحدة من الْخِدَاع، قال الخطابي: هذا الْحَرْفُ يُرْوَى بفتح الْخَاءِ وسُكُونِ الدَّالِ، هكذا: (خَدْعَةٌ)، وهو أَفْصَحُهَا وَأَصْوَبُهَا، وبضَمِّ الْخَاءِ وسُكُونِ الدَّالِ، هكذا: (خُدْعَةٌ)، وبِضَمِّ الْخَاءِ وفتح الدَّالِ، هكذا: (خُدْعَةٌ)، وبِضَمِّ الْخَاءِ وفتح الدَّالِ، هكذا: (خُدْعَةٌ).

و معنى (وَرَّى بِغَيْرِهِ): أَي سَتَرَه، وَأَوْهَمَ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرَهُ. وأَصله من الْـوَرَاءِ أَي: أَلَقَى البَيانَ وراءَ ظهره، وَيُقَالُ: (وَارَيْتُهُ) و(وَرَّيْتُهُ) بمعنى واحد، وفي القرآن: ﴿ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ بِهِمَا ﴾ [الأعراف: ٢٠] أي: سُيرَ.

وتُوزَنُ (وُورِيَ) على: (فُوعِلَ)، وقُرِيَ (وُرِّي عَنْهُمَ)) بمعناه.

ووَرَّيْتُ الخبر أُورِية تَوْرِيةً إِذا سَتَرْتُهُ، وَأَظْهَرْتُ غَيْرَهُ، كَأَنه مأْخوذ من وَرَاءِ الإنسان؛ لأَنه إِذا قال وَرَّيْتُهُ فكأَنه يَجْعَلُهُ وَرَاءَهُ، حيثُ لا يَظْهَرُ.

ووَرَّيْتُ عَنْهُ: أَرَدْتُهُ، وَأَظْهَرْتُ غَيْرَهُ.

التَّورِية: أن يقول الإنسان كلامًا، فيُفْهَم منه بغير ما أراد، فهو أراد شيئًا، وفُهِمَ عنه شيءٌ آخر؛ لكنه ما كذب.

مثلُ الرَّجُلِ الذي كان فِي بيتِهِ غُرْفَةٌ اسْمُهَا: دِمَشْقٌ، فكانَ إذا جَاءَ شَخْصٌ وَدَقَّ البابَ عليه، قال لزوجتِهِ: قُولِي له: هُوَ فِي دِمَشْق، وذهب إلى الْغُرْفَة، فيَفْهَمُ الطَّارِقُ أَنَّهُ فِي دِمَشْق، وهو في غرفة دمشق، فَهَا كَذِبَ؛ لأَنَّهُ فِي دمشق فعلًا، فقد سَمَّى غرفته دمشق؛ لكنه ليس في دمشق التي فهمها ذاك الطارق، فهذه تُسَمَّى التَّوْرِية.

وأَحَدُ النَّاسِ كَانَ يقولُ لزوجته ضَعِي دائرةً في الْحِدَارِ، وهي عند الباب ترد عليه، فيقولون: فُلان موجود، فتضعُ إصبعَهَا فِي الدائرة، وتقول: ليس هنا، يَعْنِى ليس في الدائرة، وذاك الطَّارِقُ الذي أمامَ البابِ يَفْهَمُ أَنَّهُ ليس فِي البيتِ، فإن جاز هذا عند الضرورة، لكن بغير الضرورة لا يَجُوزُ؛ لأنها تُعَلِّمُ الْكَذِبَ.

فهذه الألفاظ صحيحة من زاوية المتكلم ويقصد بها معنى آخر، ويظن بها السُمستمع معنى صحيحًا، وأمثال ذلك كثير، ونَحْنُ قد نَحْتَاجُ إِلَى التَّوْرِيةِ والْمَعَارِيضِ، ولكن ليس أسلوب المؤمن هو المخادعة؛ بل الْمُؤمن إنسانٌ صادقٌ. لكن تأتي مواقف يضطر فيها إِلَى أن يقول بالمعاريض أو التورية؛ لأن المؤمن لا يَكْذِبُ، ومع ذلك يُراعى ألا يكثر من المعاريض؛ لأن الإكثار من أي شيء قد يخرج الإنسان عن الحد الشرعي له، وربها تجاوزه إلى المذموم.

والنبي عَرَّاكِم قَالَ للرجل: «نَحْنُ مِنْ مَاءٍ»، وهذه حقيقة فقد خَلَقَنَا اللَّهُ من ماءٍ، لكن من ماء مهين، والأعرابي ظن من موضع فيه ماء.

وكما قال الخليل عليه السلام: هذه أختي، ففهم المخاطب أنه يعني أخته شقيقته، وهو أراد أخته في الدين.

وأبو بكر الصديق خيلَف قد استخدم التورية فَسُئِلَ عن النبي عَلَيْكُم ومن معه فقال: هَذَا هَادٍ يَهُدِينِي السَّبِيلَ، فظنُّوا أنه على هداية الطريق، وهو على هداية سبيل الخير.

ومن الأشياء التي يَجُوزُ الكذب فيها: بين الزَّوجينِ، كها فى الْـحَديث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ خُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا شِهَابٍ أَنَّ خُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلِكُمْ يَقُولُ: «لَيْسَ الْـكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي ضَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ يَقُولُ: «لَيْسَ الْـكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» رواه البخارى.

وقال إسحاقُ بنُ هانئٍ: كنا عند أحمد بن حنبل في منزله، ومعه الْـمروذي أَحَدُ طَلَبَتِهِ، ومعنا طالبٌ آخرُ، فَدَقَّ دَاقُّ البابَ، فقال: الْـمروذي هنا ؟

فكأن المروذي كره أن يعلم موضعه، فوضع الطالبُ إصبعَهُ فِي رَاحَتِهِ، وقال: ليس الْـمروذي هاهنا، والطارق يسمع، وما يصنع المروذي هاهنا، فضحك أحمد ولم ينكر.

ومن الكذب: مَا جَاءَ فَى الحَدَيثُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: كُنَّا فِيمَنْ جَهَّزَ عَائِشَةَ وَزَفَّهَا، قَالَتْ: فَعَرَضَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْظُمُ لَبَنَا فَقُلْنَا: لَا نُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ: «لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا» رواه أحمد وابن ماجة.

فعندما قَدَّمَ النَّبِيُّ عَيَّكِ اللبنَ لبعضِ النساءِ، فَقُلْنَ: لا نَشْتَهِي، فقال: «لا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا» وهذه حالُ كثيرٍ من الناس يأتيك في البيت، تريد أن تَضَيِّفَهُ، فيقول،: لا أَشْتَهِي... لا أُرِيدُ. وهو يَشْتَهِي لكن يعتبر أنها من الحرج أو شيء من هذا القبيل، فيكون قد وَقَع فِي الْكَذِبِ.

وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم أيضًا في امتحان سبعة أنفس - من المشاهير والعلماء والفقهاء، منهم: محمد بن سعد، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأحمد بن إبراهيم الدورقي - فامتحنهم بِخَلْقِ القرآن، ففي البداية ما أجابوه فأمر بترحيلهم إلى بغداد، ولكنهم في الطريق أجابوا، فردَّهم من الرقة إلى بغداد، وأجَابُوهُ تُقْيَةً، أى: خَوْفًا، استعملوا التورية، كما كان يقول بعضهم: أشهد أنه مخلوق - ويقصد إصبعه - أو يقول: أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم أنها مخلوقة - يقصد أصابعه الخمس - المهم: صارت أفكار العلماء تدور في قضية التورية في هذا الظرف الشديد.

وكان يحيى بن معين وغيره يقولون: أَجَبْنَا خَوْفًا من السيف: ﴿ إِلَّا مَنْ أُحَـٰرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَبِنُ بِٱلْإِيمَـٰنِ ﴾ [النحل: ٢٠٦]، المسألة وصلت إلى القتل.

التورية لغة:

مصدرٌ لـ (وَرَّى)، تقول: وَرَّيْتُ الْخَبَرَ تَوْرِيَةً: إذا سَتَرْتُهُ، وَأَظْهَرْتُ غَيْرَهُ.

# التَّوْرِيَةُ اصطلاحًا:

هي أن يَذْكُرَ الْمتكلمُ لفظًا مفردًا له معنيان: أحدهُما قَرِيبٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ ودلالةُ اللفظِ عليه خَفِيَّةٌ، ودلالةُ اللفظِ عليه خَفِيَّةٌ، في ودلالةُ اللفظِ عليه خَفِيَّةٌ، فيتوهَّمُ السَّامعُ: أنه يُريدُ المعنى القريب، وهو إنَّما يُريدُ المعنى البعيدَ بقرينةٍ تشيرُ إليه ولا تُظهرُه، وتسترُه عن غير الْمُتيقِّظِ الفطنِ.

ُ مثل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠].

أراد بقوله: ﴿ جَرَحْتُم ﴾ معناهُ البعيدُ، وهو ارتكابُ الذنوبِ.

والْمَعْنَى الْقَرِيبُ، هو: الْجُرْحُ والنَّزْفُ وَنُزُولُ الدَّمِ، وهو غير مُرَادٍ.

وأصل التورية في اللّغة: إرادةُ الشيءِ وإظهارُ غيره إيهامًا، وقد جاء في كتب السيرة النبويّة أن الرسول عليَّكم كان إذا أراد غزوةً أو سَفَرًا إِلَى جِهَةٍ وَرَّى بغيرها؛ ليعمِّى الأخبار، حتَّى لا يترصَّد له الأعداء.

قال الزمخشري: لا تَرَى بَابًا في الْـبَيَانِ أَدَقَّ ولا ألطف من التورية، ولا أنفع ولا أنفع ولا أغونَ على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله منها.

والتورية - كما تَقَدَّمَ - أَن يَذْكُرَ الْـمُتكَلِّمُ لفظًا، له معنيان:

۱ - قریب ظاهر غیر مراد.

٢ - بعيد خَفِيُّ، وهو المراد.

ومثل قول ابن نباتة:

دَعُ ونِي فَإِنِّي آكُلُ الْعَيْشَ بِالْجُبْنِ

أَقُولُ وَقَدْ شَنُّوا إِلَى الْحَرْبِ غَارَةً

فَالْعَيْشُ لَهُ مَعْنَيَانِ:

أ - مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرُ مرادٍ، وهو الْخُبْزُ.

ب - مَعْنى بعيد خَفِيٌّ، مُرَادٌ، وَهُوَ أَنَّهُ يُرِيدُ الْحَيَاةُ.

وَالْـجُبْنُ لَهُ مَعْنَيَانِ:

أ - مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرُ مرادٍ، وَهُوَ ويعني قِطْعَةَ الْجُبْنِ الْمَصْبُوعَةَ مِنَ اللَّبْنِ.

ب - مَعْنى بعيد خَفِيٌّ، مُرَادٌ، وَهُوَ يَعْنِي الْخَوْفَ والْخَوَرُ، عكسُ الشَّجَاعَةِ.

والتورية هي الإتيان بكلام له معنى قريب يفهمه السامع، ومعنى آخر بعيد يقصده المتكلم، تحتمله اللغة العربية، ويشترط أن لا يكون فيها إبطال لحق، ولا إحقاق لباطل.

وفيها يَلِي أمثلة استخدمها السلف والأئمة أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان:

١ - ذُكِرَ عن (حماد) - رحمه الله - أنه إذا أتاه من لا يريد الجلوس معه، قال متوجعًا: ضِرْسِي، ضِرْسِي، فيترُكُهُ الضَّيْفُ الثقِيلُ الذي ليس بصحبته خير.

٢ - وأُحضِرَ (سفيان الثوري) إلى مجلس الخليفة المهدي فاستحسنه، فأراد الخروج؛ فقال الخليفة: لا بُدَّ أن تجلس، فحلف الثوري على أنه يعود فخرج وترك نعله عند الباب، وبعد قليل عاد، فأخذ نعله وانصرف، فسأل عنه الخليفة، فقيل له: إنه حَلَفَ أن يعود فعاد وأخذ نعله.

" - وكان الإمام (أحمد) في داره ومعه بعض طلابه - منهم المروذي - فأتى سائل من خارج الدار يسأل عن المروذي، والإمام أحمد يكره خروجه؛ فقال الإمام أحمد: ليس المروذي هنا، وما يصنع المروذي ها هنا ؟ وهو يضع إصبعه في كفه ويتحدث؛ لأن السائل لا يراه.

#### ومن أمثلة التورية أيضًا:

لو سألك شخص هل رأيت فلانًا، وأنت تخشى لو أخبرته أن يبطش به فتقول ما رأيته وأنت تقصد أنك لم تقطع رئته أو تضرب رئته، وهذا صحيح في اللغة العربية أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زمانًا أو مكانًا معينًا لم تره فيه، وكذلك لو استحلفك أن لا تكلم فلانًا: فقلت: والله لن أكلمه، وأنت تعني أي لا أجرحه لأن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح.

وكذلك لو أرغم شخص على الكفر وقيل له: أُكفر بالله، فيجوز أن يقول كفرت باللاهي. يعني اللاعب. (إغاثة اللهفان: ابن القيم).

وكذلك قول الشاعر:

وَهَفَ ا بِالْفُوادِ مِنْ سَلْسَبِيل ظَمَا لِلسَّوَادِ مِنْ عَيْنِ شَمْسِ

فَالسَّوَادُ لَهُ مَعْنيَانِ:

أ - مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرُ مرادٍ، وَهُوَ اللوْنُ الأَسْودُ.

ب - مَعْنى بعيد خَفِيٌّ، مُرَادٌ، وَهُوَ أَنَّهُ يُرِيدُ العُمُوم من الناس.

#### ملاحظة:

كان الشعراء مولعين بالتورية في العصر الحديث. فكانوا يداعبون بها بعضهم بعضًا. فها هو ذا حافظ إبراهيم يقول:

يقولون إن الشوق نار ولوعة في ابال شوقي اليوم أمسى باردًا

فَشوقي لَهُ مَعْنيَانِ:

أ - مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرُ مرادٍ، وَهُوَ الشُّوقُ وَالْـوجْدَانِ وَاللوْعَةُ.

ب - مَعْنى بعيد خَفِيٌّ، مُرَادٌ، وَهُوَ (شَوْقِي). أي: الشَّاعِرُ أَحْمَدُ شوقي.

فَرَدَّ شَوْقِي عَلَى حافظ إبراهيم قائلًا:

يَا حَافِظَ الْفُصْحَى وَ حَارِسَ عَجْدِهَا وَإِمَامَ مَنْ نَجَبَتْ مِنَ الْبُلَغَاءِ

فَحافظ لَهُ مَعْنيَانِ:

أ - مَعْنَى قَرِيبٌ ظَاهِرٌ غَيْرُ مُرَادٍ، اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ: الفعل (حَفِظ).

ب - مَعْنى بعيد خَفِيٌّ، مُرَادٌ، وَهُوَ الشَّاعِرُ حَافِظُ إِبْرَاهِيم.

الْفَائِدَةُ الْبِلاغِيَّةُ لِلتَّوْرِية:

التورية تثير الذهن. وتُعْمِلُ الفكر. وتُحْدِثُ حَرَكَةً رَيَاضِيَّةً للعقل، وَتَدْفَعُهُ إِلَى التَّاَمُّلِ فِي البحث عن الْـمَعْنَى البعيد.

إِنْتَبِهُ! التورية تأتي شعرًا ونثرًا، وَنُسَمِّيهَا حُجْرَةً ذاتَ بَابَيْنِ، فإذا دخل أحد عليك من أحد البابين خرجت من الباب الآخر.

#### ملاحظة:

ولا يحسُنُ بلاغيًّا استخدام التورية إلاَّ إذا كانَ هناك داع بلاغيُّ يقتضيه حال المتلقّي، وهذا الداعي عِمَّا يُقْصَدُ لَدَى أذكياء البلغاء، كإخفاء المراد عن العامة وإشعار الخاصة من طرفٍ خفي، وكالتعبير عن المقصود بكلام يَتَأتَّى معه الإِنكار عند الحاجة إليه، وكاختبار ذكاء المتلقّي والتأثير في نفسه بها يُعْجِبُه من أداءٍ فنّيّ يستخدم فيه الأسلوب غير المباشر حتى الإِلغاز، إلى غير ذلك من دواعي.

فليس كلّ كلمة لها معنًى قريب ولها معنًى بعيد على وجه الحقيقة أو المجاز يَحْسُنُ استخدامها، وقَصْدُ المعنى البعيد بها، على سبل التورية، دون مراعاة أو ملاحظة داع بلاغي يُقْصَد لدى البلغاء الفطناء.

# مَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّوْرِيةِ وَالتَّقْيَةِ؟

المراد بالتقية أن المسلم إذا خَشِيَ على نفسه الهلاك أو الضرر فله أن يتقي الكفار والفسقة والظلمة بها يُظهر لهم من المداراة والمصانعة، ويكون باطنه ونيته على خلاف ذلك، ومثل ذلك إذا أكره على الكفر فيتلفظ بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيهان.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أُولِيَآ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

قال ابن جرير: قوله تعالى: ﴿ إِلا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّهُ ﴾: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم

العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل).

وروي عن أبي الدرداء ﴿ اللهِ عَالَ: ﴿ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَفْوَامٍ وَإِنَّا قُلُوبَنَا لَتَكُشِرُ فِي وُجُوهِ أَفْوَامٍ وَإِنَّا قُلُوبَنَا لَتَلْعَنَّهُمْ ﴾ أخرجه البخاري.

وقال الحسن: «التُّقْيَةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن أبي شيبة.

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطَّمَيِنٌ بِٱلْإِيمَىن ﴾ [النحل: ١٠٦].

قال ابن كثير: «اتَّفَقَ العلماءُ عَلَى أنَّ الْمُكْرَةَ عَلَى الْكُفْرِ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَالِي إِبْقَاءً لِهُجَتِهِ، ويَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْبَى كَمَا فَعَلَ بلال».

وأما التَّوْرية فمعناها: أن يذكر لفظًا يَحْتَمِلُ معنيين: أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد.

وقد جاء في الحديث: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ غَزُوةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا» رواه البخاري ومسلم. أي: أَوْهَمَ بغيرِها.

وقال إبراهيم عليه السلام: «يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِي وَعَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَعَلَى وَغَيْرَكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي» أخرجه البخاري ومسلم.

فإذا احتاجَ المسلمُ إِلَى التوريةِ أو المعاريضِ ففيها مندوحة عن الكذب وعن التقية.

التورية قد تَتَكَلَّمُ بكلامٍ لا يَسْبِقُ إلى ذِهْنِ الْـمُسْتَمِعِ، وأنتَ تَتَخَلَّصُ مِنَ الْـكَذِبِ بهذِهِ التَّوْرِيةِ.

مثلًا: رَجُلٌ دَعَاكَ إِلَى طعام، وَأَنْتَ تَعْرِفُ أَنْ طَعَامَهُ حَرَامٌ أَو فِيهِ شُبْهَةٌ، كَرَجُلٍ - مثلًا - يَعْمَلُ فِي تَجَارةِ الْـخَمْرِ، أو الْـمُخَدِّرَاتِ، وَلَيْسَ لَهُ أَيُّ وَظِيفَةٍ إلا

الْعَمَلُ في هذه التِّجَارَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وَأَنْتَ لا تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ عنده؛ لأَنَّ مَالَهُ حَرَامٌ؛ لِخُرْمَةِ الْعَمَل.

فقال لك: تَقَدَّمْ فَكُلْ.

فقلت له: إِنِّي صَائِمٌ، ومعنى صائِم الذي يَخْطُرُ عَلَى بالِ الْـمُسْتمِعِ: أي: أنك صائمٌ الصيامَ الشرعيَّ الذي فيه امتناعٌ عن الطعامِ، لكنك لست صائمًا، وَإِنها قَصَدْتَ أَنَّكَ صَائِمٌ عن طَعَامِهِ، أي: أَنَا صَائِمٌ عنِ الْـحَرَامِ، أو أَنَا صَائِمٌ عنِ الكلامِ الفَاحِشِ، وهذه المعاني أنتْ قَصَدْتَهَا، لكنها لم تَخْطُرْ عَلَى بَالِ الْـمُسْتَمِع.

وفي باب الأَيْهَانِ - في الحلف - الرسول عَيَالِيُهُم يقول: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» رواه مسلم.

فلو حَلَفْتَ عَلَى التورية صَارَتْ كَذِبًا، يعنِي: قلت: أنا صَائمٌ، لَسْتَ بِكَذَّابٍ، إذا قلت أنا صائم، وَقَصَدْتَ الصِّيَامَ الخاص عن طعامِ هذا الإنسان، لكن إذا قال لك: إحْلِفْ أَنَّكَ صَائِمٌ، فلو حَلَفْتَ وَقَعْتَ فِي الْكَذِبِ؛ لأَنَّ اليمينَ على ما سبق إلى ذهن صاحبك، وليس على ما قصدْتَهُ أَنْتَ، إِذَنْ: أَنْتَ فِي حِلِّ مَا لَمْ تَحْلِفْ، فإذا كَلْفَتَ عَلَى الْمَعَارِيضِ انقَلَبَتْ كَذِبًا، ففي بعض المواقف يراعى فيها حال المستمع.

فالرسولُ عَلَيْكُ مَهَى أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ غُلامَهُ نَجَاحًا أَو فَلاحًا أَو يَسَارًا؛ لأَنَّ هناك طَرَفًا آخر - المستمع - ربها سَبَقَتِ الكلمة إلى ذِهْنِهِ وفهمها على غير ما قصدتها.

والمستمع قد يسبق إلى ذهنه بدلالة العبارة معنى لم يخطر على بال المتكلم، فينبغي أن يراعى المستمع، ومن هذه الأسماء إسلام مثلًا، مع أنه اسم ذكر، إلا أن فيه نفس العلة التي من أجلها نهى الرسول عَيْشِهُم عن التسمِّي بِيَسَارٍ وَنَجَاحٍ وَرَبَاحٍ.

يقال: إسلام موجود ؟ لا يوجد إسلام.

يعني: نفي الإسلام عن البيت، وما قصد المتكلم ذلك لكن كانت كلمة مستبشعة عند المستمع.

هناك قصة مشهورة يذكرها العلماء حدثت بين الكسائي وبين أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، فكان الكسائي يقول:

- من علم اللغة صار فقيهًا.
- فأنكر عليه أبو يوسف هذه المقالة، وقال: إن الفقه له قوانين وضوابط وأصول.
  - فقال: فناظرني في مسألة.
  - فقال له أبو يوسف: هَاتِ.
- فقال الكسائي: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؟ ورجل قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق؟

ورجل قال لامرأته: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق؟

أيّ هذه تكون طلقة بائنة ؟

فقال أبو يوسف: كلها.

ومذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد تقع ثلاث طلقات، فلو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ تصير طالقًا ألبتة، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وخالفهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقليل من العلماء ممن سبقه وأتى بعده، وهم الذين قالوا: لا يقع الطلاق إلا في مجالس منفصلة، وصارت عليه الفتوى من بعد شيخ الإسلام إلى الآن في المحاكم الشرعية.

فقال أبو يوسف: كلها.

مع أن الأظهر على أصول الأئمة أن يقع تكرار الطلاق، يعني: لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، فالأصل أنها تحسب واحدة، لكن متى يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد؟ إذا كرر لأن العدد لا يفهم إلا مع التكرار.

فلو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث مرات، وهو في مجلس واحد في جلسة واحدة، فعند الأئمة يقع ثلاثا، لكن لو قال لها: أنت طالق ثلاثا، بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدة؛ لأن العدد لا يفهم إلا مكررًا.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. وَكَبَّرَ اَللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ. وَقَالَ ثَمَامَ اَلْمَاتَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ اَلْمُلْكُ. وَلَهُ اَلْحُمْدُ. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ. وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ اَلْبَحْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وفي رواية «وكبر أربعًا وثلاثين» بدل «ثلاث وثلاثين – فتلك مائة؛ غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر».

فلو قال رجل: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، الحمد لله ثلاثًا وثلاثين، الله أكبر ثلاثة وثلاثين فهذه كم مرة ؟ هل قالها مائة أو قالها ثلاث مرات فقط؟ الْجوَابُ: ثلاث مرات؛ لأن العدد لا يفهم إلا مكررًا، أن أقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

أظل أعد ثلاثًا وثلاثين مرة، لكن لو قلت: الحمد لله ثلاثًا وثلاثين، لا تقع إلا مرة واحدة.

فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بالثلاث فلا تقع إلا واحدة، إنها لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق في مجلس واحد ومتكررة وراء بعضها، فعند الأئمة وعند جماهير الأصحاب تقع ثلاث مرات.

لذلك قال أبو يوسف رحمه الله: كلها تقع لماذا ؟ لأن المرة الأولى قال فها: طالق طالق طالق، وطالق، وطالق، والثالثة: طالق ثم طالق ثم طالق.

فاعترض الإمام علي بن حمزة الكسائي - صاحب القراءة المتواترة المشهورة، وهو أحد القراء السبعة - فقال: بل لا تقع ثلاثًا إلا الثالثة، التي هي: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، إنها: قوله: أنت طالق طالق طالق، خرج مخرج التأكيد اللفظي، كما لو قال رجل لرجل: أنت الكريم الكريم الكريم، كما قال النبي عليه عن يوسف عليه السلام: «هو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، فلما تؤكد صفة تأكيدًا لفظيًا وتكرره فهي نفس الصفة ولم تتغير.

وفي المثال الثاني قال: أنت طالق وطالق وطالق، والواو لمطلق الجمع، وتفيد العطف أيضًا، والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الأول، والمعطوف الثالث هو عين المعطوف الثاني وهو عين المعطوف الأول، فلم يبق في هذه الصيغ ما يقال: أنه منفصل - كل طلقة منفصلة عن أختها - إلا (ثم) التي تفيد التراخي، أي: كأنه قال: أنت طالق ثم فصل المجلس، ثم جاء فقال: أنت طالق ثم فصل المجلس، ثم جاء فقال: أنت طالق ثم فصل المجلس، يعني: هناك تراخٍ بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وبين الطلقة الثانية والطلقة الثانية.

### مًا حُكُمُ الإسلام في التورية؟

الجواب: التورية فيها تفصيل:

. ١ - إن أدت إلى باطل فهي حرام.

٢ - إن أدت إلى واجب فهي واجبة.

٣ - إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة.

٤ - أن لا يكون فيها هذا و لا هذا و لا هذا، فاختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا تجوز ؟

والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحيانًا فلا بأس لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه يَسْتَعْمِل التورية؛ لنضرب لهذا أمثالًا خمسة:

### المثال الأول:

في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي فقال أحدهما لي في ذمة فلان ألف جُنيَّه، فهذه دعوى، فأنكر المدعى عليه فنقول للمدعي: هات البينة، فقال: ليس عندي بينة، فإذا قال هذا توجهت اليمين على المدعى عليه، فأقسم المدعى عليه، قال: والله ما له عندي شيء.

وأراد بـ (ما) اسم الموصول، اسم الموصول يعني: الذي ، أي الذي له عندي شيء، وهو صحيح، أنَّ أَلْفَ جُنَيْدٍ شيءٌ، فهذه تورية حرام؛ لأنها تؤدي إلى محرم، أي أكل المال بالباطل.

ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة، فالرسول عَيَّاكِيْمِ يقول: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» رواه مسلم.

### المثال الثاني:

التورية الواجبة: مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله، فسأل رجلًا، وقال: أتدري أين فلان ؟وهو يدري أنه في المكان الفلاني، فقال: لا أدري، وينوي لا أدري عن كل أحواله.

فقال له: هل هو في هذا البيت ؟ وهو يدري أنه في البيت.

فقال: ليس في البيت، وينوي ليس في السطح مثلًا أو ليس في الدور الأسفل، أو ليس في الحجرة الفلانية.

فهذه التورية حكمها الوجوب؛ لأن فيها إحياءَ نَفْسٍ.

#### المثال الثالث:

أن تكون التورية لمصلحة: سأل رجل عن شخص في حلقة علم، فقال الحاضرون: ليس هاهنا، ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه، بل هو في مكان آخر، فهذه مصلحة.

### المثال الرابع:

أن تكون التورية لحاجة: كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتك، وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك، فهنا تحتاج إلى التورية، فإذا قال مثلًا: أنت تفعل في بيتك كذا وكذا، وأنت لا تحب أن يطلع على هذا، فتقول:أنا لا أفعل. وتنوي لا تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل عنه، فالزمن متسع فمثلًا: أنت تفعله في الضحى فتقول:أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح والمساء، فهذه حاجة.

### المثال الخامس:

أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام، فهذه مختلف فيها، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية، وقال إنها حرام؛ لأن التورية ظاهرها يخالف باطنها، إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب، فيقول: إنها لا تجوز.

وفيها أيضًا مفسدة، وهي: أنه إذا أطلِعَ أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري بالكذب، وساء ظنه فيه، وصار لا يصدقه، وَصَارَ هذا الرَّجُلُ يَسْخَرُ أو يَسْتَهْزِئُ بالناس.

لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانًا، فأرجو أن لا يكون فيه حَرَجٌ، لا سِيًا إِن أخبر صاحبه فيها بعد، وقال: إني قلت كذا وكذا، وأريد كذا وكذا، خلاف ظاهر الكلام، والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح.

مثل أن يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني، فقلت له: بعد غَدٍ، هو سَيَفْهَمُ بعد غَدٍ القريب، وأنت تريد بعد غَدٍ مَا لا نِهَايَةَ له إلى يوم القيامة، وهذا يؤخذ من قول النبي عَنِيْ لعمرَ حَيْشَف في صلح الحديبية لما قال للرسول عَنِيْشِ عَمْدَ أَنُن أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم، لكني لم أقُل هذا العام وإنك آتيه ومطوف به.

وَحَدَثَ لِلشَّيْخِ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - قصة حول هذا الموضوع، جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة، أي تَبْقَي أيامٌ على انقضاء السنة، وقال له: يا شيخ نريد وَعْدًا، فقال: هذه السنة لا يمكن أن أُواعِدَكَ فيها، فَظَنَّ الْمُتَكَلِّمُ أنها اثنا عشر شهرًا، فغضب، ولمَّا رآه الشيخ غضب فقال له: لمَ يَبْقَ في السنة إلا عشرة أيام أو نحوها، فاقتنع الرجل، فمثل هذا لا بأس به أحيانًا لا سيها إذا أخبر ضاحبه.

### ひひひひひひ

### تدريبات

بَيِّنِ التَّوْرِيةَ فِيهَا يَلِي مِنْ شَوَاهِدَ وَأَمْثِلَةٍ:

١ - قول الشاعر لأحمد شوقي:

يقولون إن الشوق نار ولوعة

٢ - فَرَدَّ شَوْقِي:

يَاحَافِظَ الْفُصْحَى وَحَارِسَ مَجْدِهَا

وَإِمَامَ مَنْ نَجَبَتْ مِنَ الْبُلَغَاءِ

فما بال شوقى اليوم أمسى باردًا

٣ - مثل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠].

٤ - قول ابن نباتة:

أَقُولُ وَقَدْ شَنُّوا إِلَى الْحَرْبِ غَارَةً

٥ - قول الشاعر:

وَهَفَا بِالْفُوَادِ مِنْ سَلْسَبِيل

٦ - مَا رَأَيْتُ أَبِي.

٧ - لا تَرُدَّ السَّائِلَ.

ひひひひひひ

دَعُونِي فَإِنِّي آكُلُ الْعَيْشَ بِالْجُبْنِ

ظَمَأٌ لِلسَّوَادِ مِنْ عَيْنِ شَهْسِ

رَفَحُ حَبِّ (الرَّحِيُّ الْلِخِلَّيِّ (سِلَتَهُ الْاِيْرُ الْلِيْرُودِيِّ (سِلَتَهُ الْاِيْرُ الْلِيْرُودِيِّ (www.moswarat.com



## الفصل الحادي عشر الماعة الاستعلال

رَفَعُ عِب (لرَّحِيُ (الْبَخِّرَيُّ (سِلَتُهُ) (الْفِرُو وكرُّسِ www.moswarat.com

•

•

. \$ .

## الْـفَصْلُ الحادِى عَشَرُ بَرَاعةُ الاسْتِهْلال

### تعريف بَراعَةُ الاسْتهْلال:

وَهِيَ أَنْ تَبْدَأَ بِبِدَايَةٍ مُثِيرَةٍ، تَشُدُّ السَّامِعَ، وَثُحَرِّكُ فِي نَفْسِهِ الرَّغْبَةَ فِي الاسْتِهَاعَ وَالتَّفَاعُلَ، ولنا أن نقتدي في ذلك بالأسلوب القرآني المعجز في مطالع وبدايات السور القرآنية المباركة.

مثل قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَنَبِ ٱلْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١].

وقوله تعالى: ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَسْيَةِ ۞ ﴾ [الغاشية: ١].

وقوله تعالى: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَىنَهُۥ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [النحل: ١].

وقوله تعالى: ﴿ ٱقْتَرَبَتِٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١].

ومثل ذلك كثير جدًّا، ويتحقق ذلك بطرح المشكلة أو القضية التي يراد الحديث عنها بجملة من الأسئلة والاستفسارات.

ولنا في أحاديث الرسول عائلتهم أسوة حسنة، فَعَنْ أَنَسٍ خَيْفَتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُهُ رَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسُولُهُ اللَّهِ عِنَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للله وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُعْوَدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُعْوَدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» رواه البخاري.

وعن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مُجْهَزًا، أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ فالسَّاعَةُ أَدهَى وَأَمَرُّ» رواه الترمذي، وَقَالَ: حديث حسن .

وَعَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ اللَّهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ اللهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ» رواه الطبراني.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْـوُضُوءِ عَلَى الْـمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْـخُطَا إِلَى الْـمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ» رواه مسلم والترمذي والنسائي.

ُ فَكُلُّ هَذِهِ الأَحَادِيثُ بَدَأَتْ بِبَرَاعَةِ الاسْتِهْلالِ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ بِدَايَةٍ مُثِيرَةٍ، تَشُدُّ السَّامِعَ، وَثُحِرِّكُ فِي نَفْسِهِ الرَّغْبَةَ فِي الاسْتِهَاعَ وَالتَّفَاعُلَ.

وَمِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ بَرَاعَةَ الاسْتِهْ اللهِ هِى أَنْ يَجْعَلَ الْمُتَكَلِّمُ أَوَّلَ كَلامِهِ حَسَنَ الرَّصْفِ، عَذْبَ اللهْظِ، صَحِيحَ الْمَعْنَى. مُشْتَمِلًا عَلَى إِشَارَةٍ لَطِيفَةٍ إِلَى الرَّصْفِ، عَذْبَ اللهْظِ، صَحِيحَ الْمَعْنَى. مُشْتَمِلًا عَلَى إِشَارَةٍ لَطِيفَةٍ إِلَى الْرَصْفَاءِ، اللهُ مُقْصُودِ. حَتَّي يَجْذِبَ الأَسْرَاعَ، وَيَسْتَرْعِي الانْتِبَاهَ. وَيَجْعَلُهُ يُقْبِلُ عَلَى الإِصْغَاءِ، وَيَسْتَهْوِي اللَّبُ .

وقول أحمد شوقي في الأزهر الشريف:

قُمْ فِي فَمِ الدُّنْيَا وَحَيِّ الأَزْهَرَا وَانْدُرْ عَلَى سَمْعِ الزَّمَانِ الْجَوْهَرَا

وقول حافظ إبراهيم في تحية عام هجري:

أَطَلَ عَلَى الأَكْوَانِ وَالْخَلْقُ تَنْظُرُ هِلَالٌ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ فَكَبَّرُوا تَحَلَّ مَنْ اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ فَكَبَّرُوا تَحَلَّ لَكَ الدَّهُ وِ حُسْنًا أَنَّهَا تَتَكَرَّر

وما أَجْمَلَ بَرَاعَةَ الاستهلالِ إذا أشار فيها المتكلم إلى ما يُرِيدُ دون أن يُصَرِّحَ بالطلب. مثل قول الشاعر:

وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكَ فَطَانَةً شُكُوتِي بَيَانٌ عِنْدَهَا وَخِطَابُ

ومثل قول أبي تمام يهنئ المعتصم بالله بفتح عمورية وكان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك الوقت:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الْكُتُب فِي حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجَدِّ وَاللَّعِبِ لِسَيْفُ أَصْدَقُ الْجَدِّ وَاللَّعِبِ بِيضُ الصَّفَائِحِ لا سُودُ الصَّحَائِفِ فِي مُتُونِهِنَّ جَلاءُ الشَّكِّ وَالرِّيبِ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَكُ اللَّهُ بِمِنّى: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْم هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ بلد هَذَا ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «بَلَدٌ حَرَامٌ أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» رواه البخارى.

فقال لهم: (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَذَا؟ أَتَدْرُونَ أَيُّ بِلدَ هَذَا؟ أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا) فلما أقروا بِحُرْمَةِ ما تقدم قال لهم: (فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ).

وَمِمَّا سَبَقَ نَجِدُ أَنَّ الْحَدِيثَ بَدَأَ بِبَرَاعَةِ الاسْتِهْلالِ حَتَّي يَجْذِبَ الأَسْمَاعَ، وَيَسْتَهْوِي اللبَّ.

وفي هذه المقدمة والجُمل من الفوائد الشيء الكثير نقتطف منها:

١ - قال القرطبي: سؤاله عن الثلاثة، وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار أَفْهَامِهِمْ، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم به، ولذلك قال بعدها: «فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ»، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء.

٢ - فيه حسن أدب وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم؛ حيث سَأَهُمْ «أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟

فكانوا يقولون في الجميع: الله ورسوله أعلم، مع أنهم قد علموا في السؤال الأول أن الإجابة هي على حسب ما يعرفونه، وليس فيه شيء جديد، فليت شعري لو تَأَدَّبَ طُلابُ الْعِلْمِ اليومَ وَقْتَ الطلب والتحصيل مع الأكابر كتأدب الصحابة رضي الله عنهم حتى ينالوا ما نالوه.

وكقول أبي الفرج الساوي يرثي بعض الملوك من آل بويه أظنه فخر الدولة: هِيَ الدُّنْيَا تَقُولُ بِمِلْ شِي وَفَتْكِي

وقد روى أن أحسن ابتداء ابتدأ به مولد قصيدة قول إسحاق بن إبراهيم الموصلي، حيث يقول:

هَـلْ إِلَى أَنْ تَـنَامَ عَيْنِي سَـبِيلُ إِنَّ عَهْدِي بِالنَّوْمِ عَهْدٌ طَـوِيلٌ

ومن إنشادات ابن المعتز في هذا الباب قول النابغة الذبياني:

كِلِينِي لِهَمِّ يَا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِعِ الْكَوَاكِبِ

### براعة الاستهلال:

فتكونُ بالبدء بها يكون فيه إلماحٌ إلى المقصود الأول من النّص الأدبي، وإبداعٌ يَجْذِبُ الانتباه، ويأسِرُ المتلَقِّي سامعًا أو قارئًا، مع حُسْنِ سَبْكِ، وعذوبة لفظٍ، وصحَّةِ معنى، ومن البديع في البدء ذكْرُ مُجْمل الموضوع أو مجمل القصة قبل التفصيل ومنه إجمال قصة أهل الكهف قبل تفصيلها في سورة (الكهف):

ومن أمثلة البدايات الحسنة ما يلي:

ومن ذلك قول التهامي في مرثية ولديه، وهي من غرر القصائد:

مَا هَاذِهِ الدُّنيا بَدَارِ قَرَارِ صَالِمَا مِنْ اللَّهُ الدَّنيا بِهِ اللَّهُ الْمُارِ

حُكْمُ المنسَّةِ فِي الْسَبَرِيَّةِ جَارِي طُبعَتْ عَلَى كَدر وَأَنْتَ تريدُهَا

كان العلماء يهتمون ببراعة الاستهلال، وهو أن يقدم بين يدي موضوعه مقدمة فيها إشارة لما يريد أن يتكلم عنه، وما سيذكر فيه.

وبرز بعض الناس الذين إذا أرادوا الكلام في موضوعات أن يقولوا اعتذاراتٍ بارزة، ينبغي على الإنسان أن يحرص وينتبه لها؛ لأنها أحيانًا تعطي شيئًا من التزكية، كأن يقول: لَسْتُ بِخَطِيبٍ وَلَسْتُ بكذا..، ونحو ذلك، يَذُمُّ نَفْسَهُ في الملا، وفيه شيء من المدح، أو أن يقول: ليس لدي ما أقوله ويطنب في ذكر إفلاسه وفقره وإذا قلنا: إن بعض الناس سيكتشف ذلك فلا فائدة من الإخبار، وإذا قلت: إن بعضهم لن يكتشف ذلك فلا داعي للإخبار بالحقيقة المرة.

فمن الأمثلة القرآنية على براعة الاستهلال: قوله تعالى:

- ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧].
  - ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ١٠٠ ﴾ [النجم: ٥٨]
- ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِرَ ۖ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُۥ عَنبِدُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١٣٨]

ومن أمثال السنة النبوية: عن النعمان بن بشير قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَرَيْكُ مِنَ عَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْراً فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى وَإِنَّ حَمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ أَلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْغَةً إِذَا صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْمَقَلْبُ» رواه أحمد.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجة.

انتبه!

١ - براعة الاستهلال يستخدمها الناظم والناثر . أي أنها تأتي شعرًا ونثرًا.

٢ - يجوز أن يجتمع محسنان بديعيان في تعبير واحد .

00000

### تدريبات

### بَيِّنْ بَرَاعَةَ الاسْتِهْلالِ فِيمًا يَلى:

- ١ قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَنَبِ ٱلْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١].
  - ٢ قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ۞ ﴾ [الغاشية: ١].
- ٣ قوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَىنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا
   يُشْرِكُونَ ۞ ﴿ [النحل: ١].
  - ٤ قوله تعالى: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١].
- ٥ عَنْ أَنَسٍ ﴿ فَيْفَتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ۖ ﴿ الْكَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْـمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحُونَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحُونَ الْـمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحُودَ فِي اللَّـمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحُودَ فِي النَّـمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَى اللّهِ وَأَنْ يَكُودَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» رواه البخاري.
- 7 عن أبي هريرة هِ الله عَلَيْكُ : أن رَسُول الله عَيْكُم ، قَالَ: «بادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلا فَقرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنَى مُطغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْندًا، أَوْ مَوتًا مُغْهَزًا، أَوْ السَّاعَة فالسَّاعَة أدهَى وَأَمَرُ » رواه الترمذي، وقالَ: حديث حسن .
- ٧ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتُ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَّاتُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ» رواه الطبراني.
   الْأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ» رواه الطبراني.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ مَا لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْـخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ﴿إِسْبَاعُ الْـوُضُوءِ عَلَى

الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» رواه مسلم والترمذي والنسائي.

٨ - قول أحمد شوقي في الأزهر الشريف:

وَانْثُرْ عَلَى سَمْعِ الزَّمَانِ الْجَوْهَرَا قُممْ فِي فَمم الدُّنْسِيَا وَحَسِيِّ الأَزْهَـرَا

٩ - قول حافظ إبراهيم في تحية عام هجري:

أَطَلَّ عَلَى الأَكْوَانِ وَالْخَلْقُ تَنْظُرُ تَجَـلَّى لُهُـمْ فِي صُـورَةٍ زَادَ حُـسْنُهَا

١٠ - قول الشاعر:

وفي الـنفس حاجـات وفـيك فطانةً

١١ - ومثل قول أبي تمام:

السيف أصدق أنباء من الكتب بيض الصفائح لاسود الصحائف

عَلَى الدُّهُ رِحُ سُنًّا أَنَّهَ ا تَتَكَرَّر

سكوتي بيان عندها وخطاب ملاحظة

في حده الحدبين الجدواللعب في متونهن جلاء الشك والريب

١٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهُفِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَالَكُمْ بِمِنِّى: ﴿أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ بلد هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «بَلَدٌ حَرَامٌ أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهْرٌ حَرَامٌ»، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» رواه البخاري.

١٣ - قول أبي الفرج:

هِــىَ الدُّنْــيَا تَقُــولُ بهِــلء فـيها

حَـذَارِ حَـذَارِ مِـنْ بَطْشِي وَفَتْكِـي

١٤ - قول النابغة الذبياني:

كِلِينِي لِهَا مِن أميمةُ نَاصِب

١٥ - قول التهامي:

حُكْمُ المنسَّة في السبريَّة جارِي طُبعت على كدر وأنت تريدُها

وليل أقاسيه بطئ الكواكب

ما هذه الدُّنيا بدارِ قَرار صفوًا من الأقذاء والأكدار

QQQQQQ

رَفْخُ معبس (لاَرَعِي الْمُؤَمَّنِي (سِلَتُهُمُ (لاِفْرِهُ وَكُسِي (سِلَتُهُمُ (لاِفْرِهُ وَكُسِي (www<sub>.</sub>moswarat.com رَفَّحُ معبس (الرَّحِيُّ الْهُجَنِّرِيُّ (السِّكِنِيرُ الْعِزْرُورُ (الْجُجَرِّرِيُّ (سِلِكِنِيرُ الْعِزْرُورُ (الْجُرِّرُورُ (www.moswarat.com

# الفصل الثاني عشر الاقتباس الاقتباس

رَفَّعُ عبس (الرَّجِمِ) (الْهَجَلَّي رُسِلَتِر) (النِّر) (الفِروف www.moswarat.com

.



## الْـفَصْلُ الثانِى عَشِرُ الاقْتِبَاس

### الاقتباس في اللغة:

قَبَسَ يَقْبَسُ قَبْسًا، قَبَسَ النَّارَ: أَوْقَدَهَا.

قَبَسَ الْعِلْمَ: اسْتَفَادَ، قَبَسَ الرُّجُلُ عِلْمًا أَوْ نُورًا: أَفَادَهُ إِيَّاهُ.

اقْتَبَسَ فُلانٌ نَارًا: أَوْقَدَهَا، أَوْ طَلَبَهَا.

اقْتَبَسَ منه عِلْمًا: اسْتَفَادَهُ، جِئْتُ لأَقْتَبِسَ مِنْ أَنْوَارِكَ.

قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ ر فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ رَمِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ ﴾ [الحديد: ١٣].

هو طَلَبُ الْقَبَسِ. وهو الشُّعْلَةُ من النَّارِ. ويُسْتَعَارُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ. قال الْجوهري في الصحاح: اقتبست منه علما: أي استفدْتُه.

### الاقتباس اصطلاحًا:

أَن يَتَضَمَّنَ المتكلِّمُ في كلامِهِ على أَلْفَاظٍ منَ القُرْآنِ الكريمِ، أو جُمَلًا تُوَافِقُ لَفْظَ القرآنِ الكريمِ أو الشِّعْرِ أو النَّشِرِ.

وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيد، أو من أقوال الرسول عَلَيْكُم ، أو من الأمثال السائرة، أو من الْحِكم المشهورة، أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء المتداولة، دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله.

والاقتباس مِنْهُ ما هو حسن بديع يقوي المتكلّم به كلامه، ويُحْكِمُ به نظامه، ولا سيها ما كان منه في الخطب، والمواعظ، وأقوال الحكمة، ومقالات الدعوة والإرشاد، ومقالات الإقناع والتوجيه للفضائل في نفوس المؤمنين بكتاب الله وكلام رسوله.

وبعض الأدباء يقتبس من القرآن المجيد أو من أقوال الرسول عَيَّ مستنصرًا بها اقتبس لتقوية فكرته، أو لتزيين كلامه في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء والوصف والإخوانيات..، ونحو ذلك، فإذا لم يُحرّف في المعنى، ولم يكن في اقتباس سوء أدب مع كلام الله أو كلام الرسول عَيَّ فلا بأس باقتباسه، وإذا كان في اقتباسه تحريف في المعنى، أو سوء أدب فهو ممنوع ويأثم به المقتبس، وقد يَصِلُ بعض الاقتباس إلى دركة الكفر والعياذ بالله.

### أمثلة على الاقتباس:

١ - قول ابن الرّومي:

الشطرة الأخيرة مقتبسة من قول الله: ﴿ رَّبَنَاۤ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أَفْعِدَةً مِّرَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إلَيْهِمْ وَالرَّاعُةُمُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

٢ - قول الأبيوردي:

وقصائد مثل الرياض أضعتها فإذا تناشدها الرواة وأبصروا

في باخل ضاعت به الأحساب المدوح قالوا ساحر كذاب وهذا مقتبس من قول الله تعالى: ﴿ وَعَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُم ۗ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَنجِرٌ كَذَّابُ ﴾ [ص: ٤].

٣ - قول الآخر:

لا تعاشر معشرا ضلوا الهدى بدت البغضاء من أفواههم

فسسواء أقسبلوا أو أدبروا والسذي يخفون مسنها أكبر

وهذا مقتبس من قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ لَا يَأْلُونَكُمْ الْلاَيَتِ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ [آل عمران: ١١٨].

٤ - قول بديع الزمان الهمذاني:

لآلِ فَ رِيغُونَ فِي الْمَكْ رُمَا إِذَا مَ احَلَلْتَ بِمَعْ نَاهُمُو

تِ يَدُ أُوَّلًا واعْتِذَارٌ أَخِيرًا وَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

فَهَذَا مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِ الله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢٠].

٥ - قول الحماسي:

إِذَا رُمْتُ عَنْهَا سَلْوَةٌ قَالَ شَافِعٌ سَتَبْقَى هَا فِي مُضْمَرِ الْقَلْبِ والْحَشَا

مِنَ الْحُبِّ مِيعَادُ السُّلُقِّ الْمَقَابِرُ سَرِيرَةُ حُبِّ يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ

فَهَذَا مُقْتَبَسُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ ﴾ [الطارق: ٩].

٦ - قول أبي جعفر الأندلسيّ:

لاَ تُعَادِ السنَّاسَ فِي أَوْطَانِهِمْ وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ

قَلَّا يُرْعَى غَرِيبُ الْسَوَطَنِ خَالِقِ السَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ

الشطرة الأخيرة مأخوذة من حَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْشُمَا كُنْتَ - أَوْ أَيْنَمَا كُنْتَ» قَالَ: ﴿ وَدُنِي رَسُولَ اللَّهِ عَيْشُمَا كُنْتَ - أَوْ أَيْنَمَا كُنْتَ» قَالَ: ﴿ وَدُنِي قَالَ: ﴿ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» قَالَ: ﴿ وَدُنِي، قَالَ: ﴿ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» وَاه أحمد.

٧ - قول الصّاحب بن عبَّاد:

قَـــالَ لي: إِنَّ رَقِيبـــي قُلْــتُ دَعْنِــي وَجْهُــك

سبيِّيءُ الْخُلُبِقِ فَدَارِهِ الْجَانَةُ حُفَّتُ بِالْمَكارِهِ الْجَانَةُ حُفَّتُ بِالْمَكارِهِ

الشطرة الأخيرة مقتبسة مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ «حُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» رواه مسلم.

٨ - قول الصاحب بن عباد:

أَقُولُ وَقَدْ رَأَيْتُ لَـهُ سَحَابَا وَقَدْ رَأَيْتُ لَـهُ سَحَابَا وَقَدْ سَحَّتُ غَـوَادِيهَا بِهَطْلِ

مِنَ الْهِجْرَانِ مُقْرِلَةً إلَيْنَا حَوَالَيْنَا الصَّدُودُ وَلاَ عَلَيْنَا الصَّدُودُ وَلاَ عَلَيْنَا

الشطرة الأخيرة مقتبسة مِنْ حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَحَطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا، فَدَعَا فَمُطِرْنَا فَهَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَهَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا، فَدَعَا فَمُطِرْنَا فَهَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَهَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى اللَّهَ أَنْ اللَّهُ مَعَةِ الْمُقْبِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا»، قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا»، قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِهَا لَا يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. رواه البخارى.

٩ - قول الشاعر:

خلـة الغانـيات خلـة سـوء وإذا مـا سـألتموهن شـيئًا

فاتقوا الله يا أولي الألباب فاسألوهن من وراء حجاب

وهذا مقتبس من قول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَتَأُوٰلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﷺ [البقرة: ١٧٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنعًا فَسَّعَلُوهُرَّ مِن وَرَآءِ جِابٍ ذَالِكُمْ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا وَسُعَلُوهُرَّ مِن وَرَآءِ جِابٍ ذَالِكُمْ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ مَ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ وألا حزاب: ٥٣].

### ١٠ - قول الآخر:

إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم في جميل وإن تسبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل

وهذا مقتبس من قول الله تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، وقول الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ فَي ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

### ١١ - قول الشاعر:

قد كان ما خفت أن يكون حسا إنا إلى الله راجعونا

الشطرة الأخيرة مقتبسة من قول الله: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﷺ وَالبقرة: ١٥٦].

١٢ - قال الشيخ صفي الدين الحلي:

هَـذِي عَـصَايَ الَّتِي فَيْهَا مَآرِبُ لِي وَقَـدْ أَهُـشُّ بِهَـا طـورًا عَـلَى غَنَمِي

هذا مقتبس من قول الله: ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكُّواْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلَى الله عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﷺ ﴾ [طه: ١٨].

### الخلاف الفقهي في المسألة:

نقل السيوطي - رحمه الله - أنه اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على فاعله، أما الشافعية فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين منهم، مع شيوع الاقتباس في أعصارهم، واستعمال الشعراء له قديمًا وحديثًا وتعرض له جماعة من المتأخرين، فسئل عنه الشيخ: عز الدين بن عبد السلام فأجازه، واستدل بها ورد عن الرسول عربي من قوله في الصلاة وغيرها: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» رواه مسلم.

وفي رسالة الرسول عَيَّا إلى كِسْرَى التي أرسلَها مع عبدِ الله بْنِ حذافة جاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمدٍ رسولِ اللَّهِ إلى كِسْرِى عظيمِ الفرسِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتبَعَ اللَّهُ دَى وآمَنَ بالله وَرَسُولِهِ وَأَدْعُوكَ بدِعَايَةِ اللَّهِ فَإِنِّ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لأُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ».

وهو اقتباس من قول الله تعالى: ﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَتَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

وفي رسالة الرسول عن الله هرقل الروم، جاء: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنها عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين، ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون».

وهو اقتباس من قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنَبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَهُو اقتباس من قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وقال السيوطي في قول الرسول عَلَيْكُ يوم «خيبر»: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين».

قال: هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن وهي كثيرة لا تحصى.

ورد في سياق وصية أبي بكر خيشت قوله: «أني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجر ويبدِّل فلا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» نقلها ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية.

بعض الفقهاء رأى أن الاقتباس في الشعر غير جائز أصلا، لأنه يجب أن ينزه القرآن عن الشعر مطلقا وإنْ حَسُنَ الغرض وشَرُفَ المقصد إذ كيف يجوز ذلك في ضوء نفي وصف الشعر عن القرآن الكريم بمقتضى آيات القرآن الكريم والتي منها قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ [الحاقة: ٤١].

وقد أثر القرآن في زيادة الثروة اللغوية ما يلحظ من استعمال عوام الناس لألفاظ القرآن الكريم وتعبيراته في كلامهم، من ذلك قولهم: (صُمَّ بُكْمٌ)، في مقام عدم الاستجابة وقصور الفهم.

وقولهم: (والصُّلْحُ خَيْرٌ)، في مقام الدعوة إلى الصلح.

وقولهم: (ما على الرسول إلا البلاغ)، حين يبلغون ما يستثقله المخاطب ويعترض عليه.

وقولهم: ذهب (هباء منثورًا)، و(طامة كبرى)، و(لا يسمن ولا يغني من جوع)، و (قاب قوسين)، و(ما على المحشنين من سبيل)، و(وأن تعفوا أقرب للتقوى)، و(إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، و(الذكرى تنفع المؤمنين)، و(إن بعض الظن إثم)، و(الإنسان على نفسه بصيرة)، و(ويخلق ما لا تعلمون)..، وغير ذلك.

ويُذكر في هذا المقام القصة المشهورة عن المتكلمة بالقرآن، التي تُروى عن عبد الله بن المبارك مع عجوز لا تجيب عن أسئلته إلا بجمل أو آيات من القرآن، فلم سأل أبناءها عن شأنها قالوا: هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن؛ مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن. قال ابن المبارك: فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

وبغض النظر عن جواز الفعل - إن صحت القصة - فإن هذه العجوز لم تكن لتنطق بالقرآن وتستحضره في كل أجوبتها إلا لملازمتها له تلاوةً وحفظًا.

### 

### تدريبات

عين الاقتباس فيها يلي:

١ - قول الآخر:

إن كنت أزمعت على هجرنا وإن تسبدلت بنا غسيرنا

٣ - قول أبي جعفر الأندلسيّ:
 لا تُعَادِ السنّاسَ في أَوْطَانِهِمْ
 وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشَمًّا بَيْنَهُمْ

3 - قول الصّاحب بن عبَّاد:
 قَـــالَ لِي: إِنَّ رَقِيبـــي
 قُلْـــتُ دَعْنِــي وَجْهُـــك

من غير ما جرم فصبر جميل فحسسنا الله ونعسم الوكيل

وَقَدْ أَهُشُّ بِهَا طورًا عَلَى غَنَمِي

قَلَّامَا يُرْعَى غَرِيبُ الْسَوَطَنِ خَالِتِي الْسَوَطَنِ خَالِتِي السَنَّاسَ بِخُلُتٍ حَسسَنِ

سيِّيءُ الْخُلُسِقِ فَسدَارِه الْجَسنَّةُ حُفَّسَتْ بالْمَكسارِه

مَسا أَخْطَسانَ فِي مَنْعِسِي بِسوادٍ خَسسيْرِ ذِي زَرْعِ

٦ - قول الآخر:

لا تعاشر معشرا ضلوا الهدى بدت البغضاء من أفواههم

٧ - قول بديع الزمان الهمذاني:
 لإّلِ فَ رِيغُونَ فِي الْمَكْ رُمَا
 إِذَا مَ احَلَلْ تَ بِمَعْ نَاهُمُو

٨ - قول الحماسي:

إِذَا رُمْتُ عَنْهَا سَلْوَةٌ قَالَ شَافِعٌ سَتَبْقَى هَا فِي مُضْمَرِ الْقَلْبِ والْحَشَا

٨ - قول الصاحب بن عباد:

أَقُولُ وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ سَحَابَا وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ سَحَابَا وَقَدْ سَحَّتُ غَوَادِيهَا بِهَطْلٍ

٩ - قول الشاعر:

قد كان ما خفت أن يكون

١٠ - قول الأبيوردي:

وقبصائد مثل الرياض أضعتها فإذا تناشدها الرواة وأبصروا

فسسواء أقسبلوا أو أدبروا والسذي يخفون مسنها أكبر

تِ يَـــدٌ أَوَّلًا واعْــتِذَارٌ أَخِــيرًا رَأَيْــتَ نَعِــيرًا وَمُلْكًــا كَبِــيرًا

مِنَ الْحُبِّ مِيعَادُ السُّلُوِّ الْمَقَابِرُ سَرِيرَةُ حُبِّ يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ

مِنَ الْهِجْرَانِ مُقْبِلَةً إِلَيْنَا حَوَالَيْنَا الصَّدُودُ وَلاَ عَلَيْنَا

ـــــا إنـــــا إلى الله راجعـــــونا

في باخل ضاعت به الأحساب المدوح قالوا ساحر كذاب

١١ - قول الشاعر:

خلة الغانيات خلة سوء فاتقوا الله يا أولي الألباب

وإذا ما سالتموهن شيئًا فاسالوهن من وراء حجاب

ひひひひひ

### جدول توضيحي للمحسنات البديعية من حيث الشعر والنثر

| النثر    | الشعر    | نوع المحسن البديعي        |
|----------|----------|---------------------------|
| 1        | 1        | الطباق                    |
| <b>/</b> | ✓        | المقابلة                  |
| 1        | ×        | السجع                     |
| 1        | 1        | الازدواج                  |
| 1        | 1        | الجناس                    |
| ×        | 1        | التصريح                   |
| ×        | 1        | حسن التقسيم               |
| <b>/</b> | 1        | الالتفات                  |
| <b>✓</b> | 1        | تأكيد المدح بها يشبه الذم |
| <b>✓</b> | 1        | التورية                   |
| <b>/</b> | <b>√</b> | براعة الاستهلال           |
| 1        | 1        | الاقتباس                  |

### **00000**

### تدريبات على المسنات البديعية

- (١) بين نوع المحسن اللفظي (البديعي) مع ذكر الفائدة البلاغية فيها يلي:
- ١ قول الله عز وجل: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْمٍ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ ﴿ [الكهف: ١٨].
- ٢ قول الله: ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ
   إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ [المائدة: ١٦].
- ٣- عن أنس قال: قدم على رسول الله عائل من البحرين فتسامعت به المهاجرون والأنصار فغدوا إلى رسول الله عائل وذكر حديثا طويلا فيه: وقال للأنصار: «إنكم ما علمت تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع». (كنز العمال).
- ٤ قول الله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْهُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ
   يُؤْفَكُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْهُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ
   يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ هِ ٥٥].
- ٥ قول الله عز وجل: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة: ٨٢].
- ٦ قول الله: ﴿ مَّا لَكُرَّ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوَارًا ۞ ﴾ [نوح: ١٤،١٣].
  - ٧- قول الشاعر:
  - اختلاف النهار والليل ينسي اذكرالي الصبا وأيام أنسي
    - ٨- قول سيدنا على رضي الله عنه: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب».
- ٩ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﴿ فَيْفَعَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَا قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه البخارى.

- ١٠ قول الله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَنِعْيَةً ۞ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَائِي مَبْثُوثَةٌ ۞ ﴾ [الغاشية: ٨- ١٦].
- ١١ قول الله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ مَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ
   لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَآءً فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللهُ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللهُ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللهُ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْكَلِيمِ وَنَ ﴿ إِلَا لَائِدَة: ٤٤].
- ١٢ قول الله: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ
   ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِآلُا فُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بِآلُا فُو الله عَلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عَمَآ أَوْحَىٰ ۞ ﴿ النجم: ١-١٠].
- ١٣ قول الله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ ﴾ [الأنعام: ٢٦].
- ١٤ قول الله عز وجل: ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
   يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ الكِهف: ١٠٤].
  - ٥١ يقول المنصور: «لا تخرج من عِزِّ الطاعة إلى ذُلِّ المعصية».
- ١٦ قول الله: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ ﴾ [النساء: ١٠٨].
- ١٧ قول الله عز وجل: ﴿ فِي سِدْرِ تَحْنَضُودِ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ۞
   وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ۞ ﴾ [الواقعة: ٢٨ ٣١].
- ١٨ قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ، ۞

حُسَبُأَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ وَ كَلَّ لَيُنْبَذَنَ فِي ٱلْخُطَمَةِ ﴿ وَمَاۤ أَدْرَنْكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ﴿ نَارُ ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ﴾ في عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞ الْمُوقَدَةُ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞ المُمزة: ١- ٩].

١٩ - صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ فِي بلادِ الْمَغْرِبِ.

٠٢- قول الشاعر:

متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائيي

٢١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم، قَالَ: «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا» قَالُوا:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» رواه البخاري.

٢٢ – قال أمين الريحاني وهو يودع صنعاء: (قد أكلنا من ثهارك، وشربنا من مائك،
 ونعمنا تحت سهائك، وانتعشنا بعليل هوائك).

٢٣ - رأيت اليوم سائلًا .

٢٤ - قول أبي تمام:

بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب

٢٥ – عن أبى محمد يحيى بن ثهامة بن حجر القرشي ثنا محمد بن زكريا بن دينار ثنا ابن عائشة عن أبيه قال: خطب النبي عين ذات يوم فقال: «ليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل المهات، فها بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار».

٢٦ - قول الشاعر:

مِنْ بَحْرِ شِعْرِكَ أَغْرَفُ

٢٧ - قول ابن الرومي في ابنه الفقيد:

طواه الردي عني فأضحى مزاره

وَبِفَ ضِلِ عِلْمِ كَ أَعْ تَرِفْ

بعيدا علي قرب قريبًا على بعد

ومن بجسمى وحالي عنده سقم

أما للهوى نهى عليك ولا أمر

۲۸ - قول المتنبي:

واحسر قلسباه ممسن قلسبه شسبم

٢٩ - قول أبي فراس الحمداني:

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر

٠ ٣- ليس في القائد عيب سوى أنه يحسن التخطيط.

٣١- العدل محبوب، والظلم مكروه.

٣٢ - قول الفرزدق:

والشَّيْبُ يَنْهَضُ فِي الشَّبَابِ كأنَّه لَكِينٌ يَصِيحُ بِجَانِبَيْهِ نَهَارُ

٣٣ - صولة الباطل ساعة، وصولة الحق إلى قيام الساعة.

٣٤ - قول شوقي:

اختلاف النهار والليل ينسى اذكر لي الصبا وأيام أنسى وسلا مصر هل سلا القلب منها أو اسا جرحه الزمان المؤسى؟

٣٥- قول الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِٰلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ۞ ﴾ [الليل: ٥-١٠].

٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فِيْفَ فِي النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «آيَةُ الْـمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ».

٣٧ - قول شوقى:

نَفْ سِي مِرْ جَلٌ وَقَلْبِ مِ شِرَاعٌ جُكَا فِي الدُّمُ وَعِ سِيرِي وَأُرسِي

٣٨ - قول الله: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْرَ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اللهِ: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْرَ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْكُوثِرِ: ١ - ٣].

٣٩ - قول الشاعر:

• ٤ - قول المتنبي:

كلينسي لهم يا أميمة ناصب

تسيي هيم يه اسيله وحد

الخيل والليل والبيداء تعرفني

وليل أقاسيه بطئ الكواكب

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

١ - قول الله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ﴿ [آل عمران: ١٠٦].

٤٢ - قول الشافعي:

قلبي برحمتك اللهمة ذو أنسس وما تقلّبت من نومي وفي سنتي لقد مننت على قلبي بمعرفة وقد أتيت ذنوبًا أنت تعلمها فَامْنُنْ عَلَيَّ بِذِكْرِ الصَّالِحِينَ وَلا وَكُنْ مَعِي طُولَ دُنْيَايَ وَآخِرَتِ

في السِّرِّ والجهرِ والإصباحِ والغلسِ السَّفسِ والسَّفسِ والسَّفسِ والسَّفسِ والسَّفسِ والسَّفسِ بأنَّكَ اللَّسهُ ذُو الآلاءِ وَالْقَدْسِ وَلَمْ تَكُنْ فَاضِحي فِيهَا بِفِعْلِ مسي تجعل عليَّ إذا في اللَّين من لبسِ ويوم حشري بها أنزلت في عبس

٤٣ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ فِي عَنُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ: ﴿ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ، وَعُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ » رواه البخارى.

٤٤ - قول الله تعالى: ﴿ أُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أُوْ مَتَنعِ زَبَدٌ مِثْلُهُ أَكَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَسِطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ ﴾ [الرعد: ١٧].

٥٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللّهِ عِلَيْ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَى الْحَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»، قَالَ: فَهَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»، قَالَ: فَهَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عِلَيْكُمْ لَضَولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ لَضَحِكْتُمْ قَلْلَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: مَنْ رَضِينَا بِاللّهِ وَبَالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ نَبِيًّا، قَالَ: فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: مَنْ رَضِينَا بِاللّهِ وَبَالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، قَالَ: فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي ؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ»، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَامَتُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللّهُ عَنْهَا أَوْلَهُ عَفُورً لَكُمْ قَوْلُ اللّهُ عَنْهَا أَلَوْ عَنْ أَشَعُلُوا عَنْ أَشْكُوا عَنْ أَلْقُورً وَاللّهُ عَنْهَا أَلَا لَكُمْ عَفَا ٱللّهُ عَنْهَا أَلَكُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَلَكُ عَلَالًا عَنْهُ وَلَا لَا لَعُرْدَا فَاللّهُ عَنْهَا أَلَكُ عَلَالًا عَنْ أَلْكُمْ عَلَا اللّهُ عَنْهَا أَلَكُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَلَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا أَلْكُمْ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَلَكُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَللّهُ عَنْهَا أَلْكُمْ عَلَا اللّهُ عَنْهَا أَلَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا أَلَكُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَلَكُ مَا اللّهُ عَنْهَا أَلَكُمْ عَلَا اللّهُ عَنْهَا أَلَاللهُ عَنْهَا أَلْكُوا عَنْ اللّهُ عَنْهَا أَلِكُ فَاللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا أَلَكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَلَكُمْ عَلَا اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَلَالُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ الللهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللللّ

٤٦ - قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَخَنُ وَخَنُ اللهِ عِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسِقِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِينَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ مَا يُلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْ عَهَا سَآبِقُ مِنْ تَعْدُ ﴾ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ وَشَهِيدٌ ﴾ وقاد ١٦ - ٢١].

٤٧ - قول أبي العلاء المعرى:

أرى اللبّ مرآة اللّبيب، ومن يكن أخشى عَذابَ اللّهِ، واللّهُ عادِلٌ نعم! إنها الأرزاقُ، والمرءُ جاهلٌ فإنّ حبالَ الشمسِ لسنَ ثوابِتًا

مَرائيَّه الإخوانُ يَصْدُقْ ويَكذبِ
وقد عشتُ عيشَ المستضام المعذَّب
يهذِّبُ، من دُنياهُ، ما لم يُهذَبِ
ليشدّ رحالٍ، أو قوابضَ جُذَبِ





رَفْعُ محب (لاَرَّحِيُّ الْلِخِثَّ يُّ (سِلكِسُ لانِدُرُ (لاِنْزِدُ وکسِ www.moswarat.com

· ·

## الأسلوب الخبري والإنشائي

## تعريف علم المعاني:

هو علمٌ يَدْرُسُ ظواهرَ تعبيريةً كثيرةً، كالأساليبِ والتقديمِ والتأخيرِ، والتعريفِ والتأكيرِ، والذِّكْرِ والْحَذْفِ، والتعريفِ والتنكيرِ، والتأكيدِ وعدمِهِ، والْقصرِ وعَدَمِهِ، والإيجازِ والإطنابِ.

نَزَلَ القرآنُ بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ، على أَفْصَحِ العربِ وأقومِهِمْ لِسَانًا، وكان القرآنُ الكريمُ هو الْمُعْجِزَةُ الْكُبْرَى للرَّسُولِ عَيَّكُمْ حيث تَحَدَّاهُم اللَّهُ أَنْ يَأْتُوا بمثلِهِ، بل أَنْ يأتُوا بسورةٍ منه، وعَجَزَ العَرَبُ وأَذعَنُوا وَاسْتَسْلَمُوا لَهِذَا الإعجازِ البيانيِّ الرائع، وَاستمرت تلك الْمُعْجِزَةُ البيانيةُ على مَرِّ العصورِ والأجيالِ شاهدةً على صِدْقِ النبيِّ عَيَكُمْ وقوةِ رِسَالَتِهِ.

وهذا القرآنُ الْـمُعْجِزَةُ للبشريةِ يَقِفُ الْـمُسْلِمُ أَمَامَهُ مُنْبَهِرًا، يَقِفُ بينَ الإعجازِ وبينَ سَلاسَةِ الأسلوبِ وسهولةِ العبارةِ وقوةِ نَفَاذِهَا إِلَى أَعْمَاقِ القُلوبِ، لا تَعْقِيدَ ولا تَكْلُفَ ولا تَرْكِيبَ.

يَقْرَأُهُ العالِمُ الْمُتَخَصِّصُ فَيَشْعُرُ بِالضَّعْفِ أَمَامَ رَوْعَةِ أُسْلُوبِهِ وَبَيَانِهِ، وَيَسْمَعُهُ الأُمِّيُّ فَيَخِرُّ للَّهِ سَاجِدًا دُونَ أَنْ يَجِدَ الْأُمِّيُّ فَيَخِرُّ للَّهِ سَاجِدًا دُونَ أَنْ يَجِدَ تَفْسِيرًا لِقُوَّةِ سُلْطَانِهِ على قَلْبِهِ.

وَلا غَرْوَ، ولا عَجَبَ، فهذا كلام الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]، وقال الله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٧].

وهذا الكتابُ الذي لا يأتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ، وَلأَنَّ هذا القرآنَ كتابُ هِدَايَةٍ وبيانٍ ودلالةٍ وإرشادٍ، فقد عُرِضَتْ آياتُهُ بأُسْلوبِ رَصِينٍ، بل

بأساليبَ متعددة؛ لِئلا تَمَلَّ الْقُلُوبُ، أَوْ تَكِلَّ الأَفْهَامُ. تَبْدَأُ الآيةُ بأُسْلُوبِ رَائِعِ ثُمَّ تَنْتَهِي بأُسْلُوبٍ أَخَاذٍ، وتزدادُ نَبَضَاتُ القلبِ فِي تَنَقُّلِهِ بِينَ آياتِهِ وَمَعَانِيهِ، فَلا تَـمُجُّهُ الآذَانُ، وَلا تَتْعَبُ فيهِ الأَذْهانِ، تنزيلٌ مِنْ عَزيزٍ حكيمٍ.

فالعاقلُ قبلَ أَنْ يتكلمَ يُديرُ الكلامَ عَلَى ذِهْنِهِ ويَعْرِضُهُ عَلَى تَفْكِيرِهِ، فَتَأْتِي النِّسْبَةُ في ذِهْنِهِ، وَيَنْطِقُهَا لِسَانُهُ، وهذه النسبة قبل أَنْ يُفَكِّرَ فيها ويَنْطِق بها لها واقعٌ.

فمثلًا حينَ تقول: مُحَمَّدٌ مُجُتَّهِدٌ .

قبل أن تنطق بها جال في خاطرك اجتهادُ محمدٍ، وهذه تُسَمَّى نسبةً ذِهْنيَّةً، فَإِنْ قُلْتَ: (مُحَمَّدٌ مُجْتَهِدٌ) أَصْبَحَتْ نِسْبَةً كلامِيَّةً، فإنْ وَجَدَ شَخْصًا اسْمُهُ محمدٌ، وهو مجتهدٌ فعلًا، فإن النسبة الذِّهْنِيَّة الكلامية أَصْبَحَتْ نسبةً واقعيةً، والخبرُ بها خَبَرُ صَادِقٌ.

فإنْ كانت النسبةُ الكلاميةُ لا واقعَ لها كأنْ لا يُوجدُ شخصٌ اسمُهُ محمدٌ أو وُجِد، لكنَّهُ غيرُ مجتهدٍ، فالخبر هنا كاذبٌ. وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتملُ الصدقَ أو الكذبَ.

وهناك الأسلوبُ الإنشائيُّ الذي لا يحتمل الصِّدْقَ، ولا يحتملُ الكذبَ؛ لأنَّ النسبةَ الواقعيَّةَ فيه متأخرةٌ عن النسبة الكلامية كما لو قُلْت: (ذَاكِرْ دُرُوسَكَ). فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل؛ لذلك لا يُوصَف الإنشاء بالصدق أو بالكذب.

والتدقيقُ العلميُّ يقول: الصدق الحقيقي أنْ تطابِقَ النسبةُ الكلاميةُ الواقعَ والاعتقادَ، فإن اعتقدتَ شيئًا ولم يحدثْ، فالنسبة كاذبةُ وأنتَ غيرُ كاذبٍ؛ لأنَّ هناك فَرْقًا بينَ الْـخَبَرِ والْـمُخْبِر.

### تعريف الأسلوب:

الأسلوب هو الطريقُ الذي يُعَبِّرُ بهِ الكاتبُ أو الأَدِيبُ عَمَّا يَدُورُ فِي نَفْسِهِ من أَفكارٍ. ويَنْقُلُ مَشَاعِرَهُ وَأَحَاسِيْسَهُ إِلَى القارئِ والسامع.

## وينقسم الأسلوب إلى:

أسلوب خبري .

أسلوب إنشائي.

## أولاً: الأسلوب الخبري:

والخبر هو القول الذي يُوصَف بالصدق إنْ طابق الواقع، ويُوصَف بالكذب إن خالف.

أو هو قول يُرَادُ إفادةُ السامع فائدةً مَا. وهو كُلُّ ما يحتمل الصدق والكذب لِذَاتِهِ. مثل: سَتُمْطِرُ السَّمَاءُ غَدًا - كَثْرَةُ الطعامِ مُفِيدَةٌ - قَدْ تَعْفُو الدَّوْلَةُ عَنْ كَثيرٍ مِنَ الْـمَساجين هذا العام.

الفائدة الحقيقية للأسلوب الخبري:

هو إفادة المخاطب بحكم لم يعرفه المخاطب من قبل، وهذا ما يسمى (فائدة الخبر) وقد يلقى الخبر لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم ويسمى (لازم الفائدة).

الفائدة البلاغية للأسلوب الخبري:

قد يخرج الخبر عن فائدته الحقيقية إلى فوائد بلاغية. منها:

١ - الفخر والإعجاب: مثل قول الشاعر:

أَنَا الَّذِي نَظَرَ الْأَعْمَى إِلَى أَدَبِي وَأَسْمَعَتْ كَلِمَاتِي مَنْ بِهِ صَمَمُ

٢ - المدح: مثل قول الشاعر:

نَثَرْتَهُمْ فَوْقَ الأُحَيْدَبِ نَثْرَةً كَمَا نُثِرَتْ فَوْقَ الْعَرُوسِ الدَّرَاهِمُ

الأحيدب: موضع، وقيل: اسم الجبل الذي عليه مدينة الحدث.

يقول: إنك قتلْتَ الأبطالَ في كلِّ موضِعٍ من هذا الجبل، وَنَثَرْتُهُمْ عليه كما تُنثَرُ اللهِمُ فوقَ العَرُوسِ.

٣- التحسر والحزن وإظهار اللوعة. مثل قول الشاعر:

ذَهَ بَ الصِّبَا وَتَ وَلَّتِ الأَيَّامُ فَعَلَى الصِّبَا وَعَلَى الزَّمَانِ سَلام

٤ - التوبيخ والتأنيب: مثل قولك لمن سَقَطَ عَلَى الأَرْضِ: الْـمِصْبَاحُ فِي يَدِكَ .

٥- الوعظ والإرشاد: مثل قولك: كُلُّ مَذْكُورٍ سَيُنْسَي. وكُلُّ مَشْهُورٍ سَيَفْنَى،
 ليَسْ عَيْرُ اللَّهِ يَبْقَى.

## ثانيًا: الأسلوب الإنشائي:

وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب. أو لا يمكن أن يوصف صاحبه بالصدق أو الكذب.

الكلام العربي مُقسَّم إلى خبر وإنشاء، فالخبر نسبة كلامية، فإنْ كان لها معنى ومدلول فهي نسبة واقعية.

أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعني: قَوْلٌ لا يُوصَف بصدق ولا بكذب، كأن تقول لإنسان: قِفْ، فهذا أمر لا يقال لقائله: صادق، ولا كاذب.

## أنواع الأسلوب الإنشائي:

- ١ طلبي: وهو (الأمر النهي الاستفهام التمني النداء).
  - ٢ غير طلبي: وهو (التعجب المدح والذم القسم).

ولكل نوع من هذه الأنواع صوره وأغراضه الحقيقية والبلاغية، وإليك التفصيل:

الإِنْشَاءُ الطَّلِّبِيِّ:

# الأمسر

وله أربعُ صورٍ:

١ - فعل الأمر. مثل: إحْرِصْ عَلَى الْـخَيْرِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَفِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِمْ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْـيَمَنِ فَقَالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْـمَظْلُوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّـهِ حِجَابٌ» رواه البخارى.

٢ - المضارع المقترن بلام الأمر. مثل: لِتَحْرِصْ عَلَى الْخَيْرِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَلْنَكُ مَ النَّبِيِّ عَالَىٰ النَّبِيِّ عَالَىٰ الْسَحَمْدُ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ للهُ وَلْيَقُلْ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَمْدِيكُمُ اللَّهُ وَلْيَقُلْ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَمْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ اللَّهُ، واه البخارى.

٣- المصدر النائب عن فعل الأمر. مثل: حِرْصًا عَلَى الْخَيْرِ.

والتقدير: إحْرِصْ حِرْصًا.

قال النَّبِيُّ عَلَيْكُم: «صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ» رواه الحاكم والطبراني والبيهقي.

٤ - اسم فعل الأمر. مثل: عَلَيْكَ بالْخَيْرِ.

مثل قول الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِئِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ المَائِدة: ١٠٥].

ومثل: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ.

#### الفائدة الحقيقية لفعل الأمر:

هو طلب تنفيذ الفعل على وجه الإلزام والإجبار والاستعلاء.

مثل قول الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥].

فكل من: (اتَّقُوا - ابْتَغُوا - جَاهِدُوا) فعل أمر، والأمر هنا حقيقيٌّ لا بلاغة فيه.

## الفوائد البلاغية لفعل الأمر:

يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقي؛ لِيثيرَ الانتِبَاهَ، وَيُوقِظَ الذِّهْنَ، وَيُعْمِلَ الْعَقْلَ، وَيَأْخُذَ الْمُتَلَقِّي إِلَى مَا وَرَاء الظَّاهِرِ، وَيُمْتِعَ النَّفْسَ بالْمُشَارَكَةِ الْعَقْلَ، وَيَأْخُذَ الْمُتَكَلِّمِ وَالسَّامِع أَوِ الْمُتَلَقِّي لِيُفِيدَ الفوائد التالية:

#### ١ – الدعاء:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مِنَ الأَقَلِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مثل قول الله: ﴿ قَالَ رَبِّ آغَفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥١].

﴿ آغَفِرْ ﴾: فعل أمر يفيد الدعاء، والأحسن أن نقول: فعلُ دعاءٍ، إذ جاء الأَمْرُ مِنَ الأقل إلى الله سبحانه وتعالى .

#### ٢ - الرجاء:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مِنَ الأَقَلِ إِلَى الأَعْلَى .

مثل قولك للمعلم: اشْرَحْ هَذَا الدَّرْسَ - أَعْطِنِي الْكِتَابَ يَا أَبِي .

اِشْرَحْ - أَعْطِنِي: كل منهما فعل أمر يفيد الرجاء، إذ جَاءَ الأَمْرُ مِنَ الأَقلِ إلى الأَعلى، وهو المعلم - الأب.

#### ٣ - الالتماس:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْمُكَانَةِ وَالْـمُسْتَوَى. أَوْ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ وَالْـمَنْزِلَةِ.

مثل قَوْلِكَ لِصَدِيقِكَ: إِسْمَعْ إِلَى كَلام الأُسْتَاذِيَا طَارِقُ.

اسمعْ: فعل أمر يفيد الالتهاس؛ إِذْ جَاءَ الأَمْرُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ وَالْمَنْزِلَةِ وَالْمَكَانَةِ.

## ٤ - النصح والإرشاد:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ يَشْمَلُ نُصْحًا وَإِرشادًا، مثل قولِ الأَبِ لابنِهِ: اِجْتَهِدْ فِي دِرَاسَتِكَ يَا وَلَدِي.

اِجْتَهِدْ: فِعْلُ أَمْرٍ يُفِيدُ النُّصْحَ وَالإِرْشَادَ؛ إِذْ جَاءَ يحمل النُّصْحَ.

ومثل قول شوقي:

فَخُذُوا الْعِلْمَ عَلَى أَعْلامِهِ وَاطْلُبُوا الْحِكْمَةَ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ

#### ه – التهديد والوعيد:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ بِمَا يُخَالِفُ الْـوَاقِعَ، وَيَتَضَمَّنَ مَا يُخِيفُ.

مثلُ قولِ الأبِ لابِنِهِ: اِلْعَبْ وَاترُكْ دُرُوسَكَ وَأَهْمِلْهَا - اِظْلِمْ كَمَا تَشَاءُ يَاظَالِمُ فَاللَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى كُلِّ شَيءٍ .

اِلْعَبْ - أُتْرُكْ - أَهْمِلْ - اِظْلِمْ: كل منها فعل أمر يفيد التهديد والوعيد، إذْ جَاءَ بِهَا يُخَالِفُ الْــوَاقِعَ، وَيَتَضَمَّنَ مَا يُخِيفُ.

ومثل قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَحْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَمَن يُلْعِدُ فِي اَلنَّارِ خَيْرًا أَم مَّن يَأْتِيَ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ ۚ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت: ٤٠].

#### ٦ - التعجيز:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مُشْتَمِلًا عَلَى الْـمُسْتَحِيلِ والْـمُحَالِ، مِمَّا يَصْعُبُ عَلَى الْـمُسْتَحِيلِ والْـمُحَالِ، مِمَّا يَصْعُبُ عَلَى الْـمُخَاطَبِ عَمَلُهُ.

مثل: إمْشِ عَلَى الْحَائِطِ - أُنْقُلِ الأَهْرَامَاتِ مِنَ الْجِيزَةِ إِلَى مَدِينَةِ نَصْرٍ.

ومثل قول الله: ﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَنهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ ﴿ [النمل: ٦٤] .

ومثل قوله: ﴿ \* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ١٠٠ ﴾ [الإسراء: ٥٠].

وقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، وَآدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٣].

وقول الشاعر:

أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريها مات من كثرة البذل

٧ - التمنى:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مُوَجَّهًا لِغَيْرِ الْعَاقِل.

مثل قولك: تَكَلَّمِي يا نَخْلَةُ - إِشْهَدِي يَا مِنْضَدَةُ أَنِّي شَرَحْتُ الدَّرْسَ.

تَكَلّمى - اِشْهَدِى: كل منهما فعل أمر يفيد التمنى؛ إذْ جَاءَ الأَمْرُ مُوَجَّهًا لِغَيْرِ الْـعَاقِلِ.

ومثل قول الشاعر:

يًا دَارَ عَبْلَةَ، بِالْجَوَاءِ، تَكَلَّمِي وَعمِي صَبَاحًا، دَارَ عَبْلَةَ، وَاسْلَمِي

٨ - الذمُّ وَالتَّحْقِيرُ:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مُشْتَمِلًا عَلَى استهزاء وسُخْرِيةٍ.

مثل قولك: قِفْ مَكَانَكَ فَلَسْتَ أَهْلًا لِلْمَجْدِ.

ومثل قول الله عزّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٣]، وذلك في قصة موسى عَلَيْسَكْم، وهو يخاطبُ السَّحَرَة، أي أن السِّحْرَ مقابلُ الْـمُعْجِزَةِ حقير.

وتتضح الأغراضُ البلاغيةُ للأَمْرِ من خلال معرفة الْـجَوِّ النفسي المسيطر على الْـمَشاعر ومن السياق والقرائن التي تحيط به.



# النَّهْيُ

لِلنَّهْي صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، وهي المضارع المسبوق بـ (لا) الناهية.

مثل: لا تَمُدُحْ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ .

عَنْ وَاثِلَةَ عَنْ أَبِي مَرْثَلِا الْخَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» رواه مسلم.

## الفائدة الحقيقية للنهي:

هُوَ طلب الكف عن شيء على وجه الإلزام والاستعلاء.

مثل قول الله: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِ مَّهِينٍ ۞ ﴾ [القلم: ١٠].

وقوله: ﴿ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي آلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٥].

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ مَن نِسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَ ۖ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات: ١١].

والنهي الحقيقي: لا بَلاغَةَ فِيهِ، وإنها قَصْدُهُ مُجُرَّدُ النَّهْيِ وَالْكَفِّ وَالْـمَنْعِ. الْفَائِدَةُ الْبَلاغِيَّةُ لِلنَّهْي:

يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقي؛ لِيشيرَ الانتِبَاهَ، وَيُوقِظَ الذِّهْنَ، وَيُعْمِلَ الْعَقْلَ، وَيَأْخُذَ الْمُتَلَقِّي إِلَى مَا وَرَاء الظَّاهِرِ، وَيُمْتِعَ النَّفْسَ بالْمُشَارَكَةِ الْعَقْلَ، وَيَأْخُذَ الْمُتَكَلِّمِ وَالسَّامِعِ أَوِ الْمُتَلَقِّي لِيُفِيدَ فَوَائِدَ بَلاغيةً، وهي نفسها النو بُدانِيَّة بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالسَّامِعِ أَوِ الْمُتَلَقِّي لِيُفِيدَ فَوَائِدَ بَلاغية، وهي نفسها الفوائد البلاغية لفعل الأمر التي سبقت مع تغيير الأمر (افعل) إلى صيغة النهي (لاتفعل)، وهذه الأغراض هي:

#### ١ - الدعاء:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهِي مِنَ الأَقَلِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

مثل قوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

﴿ لَا تُؤَاخِذُنَا ﴾: أسلوب نهى للدعاء، والأحسن أن نقول: أسلوب دعاءٍ؛ إذ جاء النَّهْيُ مِنَ الأقلِ إلى الله. وكذلك ﴿ وَلَا تَحْمِلُ ﴾، ﴿ وَلَا تُحَمِّلُنَا ﴾.

#### ٢ - الرجاء:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهْيُ مِنَ الأَقَلِ إِلَى الأَعْلَى .

مثل قولك للمعلم: لا تُسْرِعْ فِي الشَّرْحِ - لا تَغْضَبْ يَا أَبِي .

لا تُسْرِعْ - لا تَغْضَبْ: كل منهما نَهْيٌ يفيد الرجاء، إذ جَاءَ النَّهْيُ مِنَ الأقلِ إلى الأعلى، وهو المعلم - الأب .

ومثل: (لا تُهْمِلْ شَعْبَكَ يَا سِيَادَةَ الرَّئِيسِ).

#### ٣ - الالتماس:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهْيُ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْـمَكَانَةِ وَالْـمُسْتَوَى. أَوْ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ وَالْـمَنْزِلَةِ.

مثل قَوْلِكَ لِصَدِيقِكَ: لا تَتَكَلَّمْ أَثْنَاء كَلام الأُسْتَاذِيَا طَارِقُ.

لا تَتَكَلَّمْ: أسلوب نهي يفيد الالتهاس؛ إِذْ جَاءَ النهى بَيْنَ شَخْصَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ وَالْمَنْزِلَةِ وَالْمَكَانَةِ.

## ٤ - النصح والإرشاد:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهِي يَشْمَلُ نُصْحًا وَإِرشادًا.

مثل قولِ الأَبِ لابنِهِ: لا تُهْمِلْ دِرَاسَتِكَ يَا وَلَدِي.

لا تُهْمِلْ: أسلوبُ نَهْي يُفِيدُ النُّصْحَ وَالإِرْشَادَ؛ إِذْ جَاءَ يحمل النَّصِيحَةَ.

ومثل قول الشافعي:

إذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلا تُجِبُّهُ فَخَيْر مِنْ إجَابِتهِ السُّكُوتُ

### ه - التهديد والوعيد:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهْيُ بِمَا يُخَالِفُ الْـوَاقِعَ، وَيَتَضَمَّنَ مَا يُخِيفُ.

مثلُ قولِ الأبِ لابِنِهِ: لا تُذَاكِرُ ولا تَحْفَظْ - لا تُصَلِّ ولا تَأْخُذْ دَوَاءَكَ .

لا تُذَاكِرْ - لا تَحْفَظْ - لا تُصَلِّ - لا تَأْخُذْ: كل منها نَهْيٌ يفيد التهديد والوعيد؛ إذْ جَاءَ بِهَا يُخَالِفُ الْـوَاقِعَ، وَيَتَضَمَّنَ مَا يُخِيفُ.

## ٦ - التَّعْجِيز:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهْيُ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمُسْتَحِيلِ وَالْمُحَالِ، مِمَّا يَصْعُبُ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ وَالْمُحَالِ، مِمَّا يَصْعُبُ عَلَى الْمُخَاطَبِ عَمَلُهُ. مثل:

- لا تَتَنَفَّسْ يَوْ مَيْنِ
- لا تَشْرَبْ مَاءً عِشْرِينَ يَوْمًا .

## ٧ - التمنى:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهْيُ مُوَجَّهًا لِغَيْرِ الْعَاقِلِ.

مثل قولك: لا تُمُطِرِي يَا سَهَاءُ - لا تَتَحَرَّكِي يَا مِنْضَدَةُ.

لا تُمْطِرِي - لا تَتَحَرَّكِي: كل منهما نهى يفيد التمنى؛ إذْ جَاءَ الأَمْرُ مُوَجَّهًا لِغَيْرِ الْـعَاقِلِ. ومثل قول الخنساء:

أَعَيْنَكِيَّ جُودَا وَلاتَجْمُدَا أَلا تَبْكِيانِ لِصَخْرِ السنَّدَى

## ٨ – الذم والتحقير:

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهْيُ مُشْتَمِلًا عَلَى استهزاء وسُخْرِيةٍ.

مثل قولك: لا تَصْعَدْ إلى الْمَجْدِ فَلَسْتَ أَهْلًا لَهُ.

لا تَصْعَدْ: أسلوبُ نَهْيِ يُفِيدُ التَّحْقِيرَ وَالذَّمَّ.

وتتضح الأغراضُ البلاغيةُ للنَّهْيِ من خلال معرفةِ الْجَوِّ النفسي المسيطر على الْـمَشاعر ومن السياق والقرائن التي تحيط به.

لا يقتصر النهي على هذه الأغراض؛ بل إن هناك أغراضًا أخرى تُفْهَمُ من سياق الكلام.



## الاستفهام

#### تعريفه:

هو من أنواع الإنشاء الطّلبي، وَالأَصْلُ فِيهِ طلَبُ الإِفْهامِ وَالاسْتِفْسَارِ لَمِعْرِفَةِ شَيءٍ مجهولٍ لَكِدَى الْـمُستَفْهِم أَوِ السَّائِلِ.

## أدوات الاستفهام:

الهمزة - مَا - هَلْ - مَنْ - مَتَى - أَيْنَ - كَيْفَ - كَمْ - أَىّ - أَيَّانَ - أَنَّى.

الفائدة الحقيقية للاستفهام:

هى الاستفسار عن شيء مجهول للسائل، ويحتاج لجواب، مثل: هل ظهرت النتيجة أم لا؟

والاستفهام الحقيقي لا بلاغة فيه.

ومثل: مَتَى قَامَتِ الْحَرْبُ العالميّة الثانية؟

الْفَوَائِدُ الْبَلاغيَّةُ للاستفهام:

يخرج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معانٍ أخرى، كثيرًا ما يخرج الاستفهام عن إرادة طلب الإِفْهام والاستفسار إلى معانٍ أخرى أشار إليها به، ويُسْتَدَلُّ علَيْهَا مِنْ قرائِنِ الحال أو قرائن المقال، إذْ يَسْتَغْنِي الْـبُلَغاء بعبارات الاستفهام عن ذكر الألفاظ الدّالة دلالة صَريحة على مَا يُريدون التّعْبيرَ عَنْهُ منَ المعَاني، وبلاغةُ الدّلالة على هذه المعاني بأسْلُوبِ الاستفهام آتيةٌ من التعبير عنها بصورة غير مباشرة وهي دلالاتٌ تُتَصيَّدُ بالذكاء.

وقد أحصى البلاغيّون معانٍ كثيرة خرج الاستفهام فيها عن حقيقته، إذْ تَنَبَّهُوا

## إليها لدى دراسة مُخْتَلِف النصوص، وهي ما يلي:

| ٢ - التوبيخ | ١ - الإنكار. |
|-------------|--------------|
|             |              |

٢٩ - التهويل والتخويف...، إلخ.

ومن طبيعة الإِنسان إذا لم يُرِد التصريح بالمعنى الذي يَقْصِده، فإنّه يتّخذ للإِشعار به أسلوبًا غير مباشر.

ومن الأساليب الذكيّة غير المباشرة أن يحاول جعل المخاطَب هو الذي يعبّر بنفسه عن المعنى، أو يُدْرِكُه بنفسه ولو لم يُعبّر عنه بكلامه.

والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية، أن يطرح على المخاطب جملةً استفهاميّةً موجّهةً توجيهًا خاصًّا، إذ يحيطها بقرائن تجعله يدرك المعنى بنفسه، سواء عبّر عنه بالجواب أو لم يُعَبِّر.

وَيُمْكُنُ استدعاؤها إلى الذهن عن طريق طرح السُّؤال الذي لا يُصَرَّحُ فيه بالمراد، ويُمْكُنُ استدعاؤها إلى الذهن عن طريق طرح السُّؤال الذي لا يُصَرَّحُ فيه بالمراد، كان من الأمر الطبيعيّ في الكلام أن يُصَاغ فيه جُمَلُ استفهاميّة محفوفةٌ بقرائن الحال أو المقال، بغية استدراج المخاطب لإدراكها، وقد يُصَرِّح في جوابه بها أدرك من معنى، أو يكتفي بإدراك المراد، ويعلم أن السؤال قد طُرِح لمجرّد إفهامه الغرض من السؤال.

والمحققون من علماء البلاغة يَرَوْنَ أَنَّ معنى الاستفهام يبقَى ولكن ينضم إليه ما يُستفاد منه من المعاني التي يُدَلُّ بِه عليها.

ويخرج الاستفهام عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض بلاغية، منها ما يلي:

#### ١ - التشويق:

إذا كان الاستفهامُ يَشْمَلُ مَا يُثِيرُ الانتباهَ ويَدْعُو إلى التشويق.

مثل قول الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُكُرْ عَلَىٰ تَجِنَرَةٍ تُنجِيكُر مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ [الصف: ١٠].

أي: ارغَبُوا في هَذِهِ التِّجَارَةِ العظيمة الرابحة.

ومثل قول الله: ﴿ \* قُلْ أَوُنَتِئُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِهِمْ جَنَّتُ لَ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوا بُ مِّنَ مَلِّ اللهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُ لَا عَمِران: ١٥]. بِٱلْعِبَادِ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٥].

وعندما نتأمل قول الله: ﴿ قُلْ أَوْنَتِئِكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمْ ﴾ قد يقول قائل: ألم

يكن من المنطق أن يخبرنا الله مباشرةً بها يريد أن يخبرُنا به، بدلًا من أن يسألنا: أيخبرنا بهذا الخير، أم لا؟

ونقول: أنت لم تلتفت إلى التشويق بالأسلوب الجميل، وحنان الله على خلقه. إنه سبحانه وتعالى يقول لنا: ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك الأشياء التي تسيركم في الدنيا. فكأن الله سبحانه وتعالى قد نَبَّهَ مَنْ لَمْ ينتبه. ولم ينتظر الله أن نقول له: قل لنا يارب.

لا، إنه يقول لنا دون طلب منا، ويقال عن هذا الأسلوب في اللغة إنه (استفهام للتقرير)، فالإنسان حين يسمع: ﴿ أَوُنَتِئَكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُم ﴾ فالذهن ينشغل، فإن لم يسمع النبأ، فلسوف يظل الذهن مشغولًا بالنبأ، ويأتي الجواب على اشتياق فيتمكن من نفس المؤمن.

## ٢ - النفي:

إذا أمكن وضع أداة نفي مكان أداة الاستفهام، مثل قول الله: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ۞ ﴾ [الحجر: ٥٦].

هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى النفي، أي: لا أحد يقنط من رحمة ربه.

## ﴿ ٱلضَّالُّونَ ﴾ : التائهون عن الحق.

وهذه الجملة قالها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لمّا جاءته الملائكة في صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط، وكان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كريمًا مِضْيافًا، فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم، وجاء بعجل سمين، وقرّبه إليهم، لكنهم لم يأكلوا؛ لأنهم ملائكة، والملائكة لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف أنهم أعداء، لكنهم طمأنوه، وأخبروه بمهمتهم، وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية.

مثل قول الله: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ الله: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ الله عَلَمُ وَالله عَلَمُونَ وَالله عَلَمُونَ وَالله عَلَمُونَ وَالله عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُوا أُولُوا الله عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُوا الله عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

وقد يدل الاستفهام على الإِنْكار مع النفى، ويُسَمَّى استفهامًا إنكاريًّا، ويُرادُ منه النفي، مع الإِنكار، مثل قول الله: ﴿ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ ويُرادُ منه النفي، مع الإِنكار، مثل قول الله: ﴿ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ؛ ٣٥] أي: لاَ يُمْلَكُ إِهلاكًا عامًّا شاملًا بعقوبةٍ دُنيويَّةٍ معجَّلةٍ إلاَّ الْقَوْمُ الفاسِقُون.

ومثل قول الله: ﴿ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ [الروم: ٢٩].

أي: لاَ أحد يحكم بالهداية لَمِنْ حَكَم الله عليهم بالضّلال، ومَا لهم من ناصرين ينصرونهم فيدفَعُون عنْهُمْ عذَابَ الله. فجاء في هذه الآية عطف الجملة المنفيّة على الاستفهام الإِنكاري، إذ معناه النفيُ.

#### ٣ – الفخر :

إذا كان الاستفهام يشمل الأمجاد والمفاخر بضمير كالمتكلم، مثل: أنا - نحن، مثل قول الشاعر:

نَحْنُ هَلْ تَدْرُونَ مَنْ نَحْنُ هُنَا؟ نَحْنُ صَانَاعُ الْغَدِ الْمُبْتَسِم

#### ٤ - التعجب:

إذا كان الاستفهام عما يثير الإعجاب والدهشة.

مثل قول الله: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أُمْوَانًا فَأَحْيَنكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ لَمُعَ لَمُ اللهِ مَنْ اللهِ عَرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨].

الاستفهام في هذه الآية استِفْهَامٌ تَعْجيبيٌّ فيه معنَى التَّوْبيخِ والتُلويم والتَّأْنِيبِ والتَّقُريعِ، فَالْمَعْنَى أَنَّ كُفْرَكُمْ بِاللَّهِ مَعَ كَوْنِكُمْ كُنتُمْ أَمْواتًا فأحْيَاكُمْ ولم تُحْيُوا أنتم أَنْفُسَكُمْ، أَمْرٌ ينبُغِي أَن تَعْجبُوا منه قبل غيركم، وأَمْرٌ يتعجّبُ منه كلُّ العقلاء

من أهل الرشد. فحالُكم يثير التعجُّب والاستغراب، كيف يصْدُرُ من ذوي عقول وأفكار؟!.

وقول الله لعلماء بني إسرائيل: ﴿ \* أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتنبُ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

فالاستفهامُ في ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِوَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ الذي يخاطب اللَّهُ به علماء بني إسرائيل استفهامٌ فيه معنى التَّعْجُّب مِنْ حالهِمْ مع التوبيخ والتَّلُويم والتقريع، إذْ يأمُرونَ الناسَ منْ عَامَّةِ بني إسرائيل بالبرّ (أي: بالتَّوشُع في أعمالِ الخير فوْقَ الواجبات) وأنْ يتركوا مَعَ ذَلك أنْفُسَهم فلا يؤدّوا ما فرض الله عليهم وأَخذَ عليهم به الْعَهْدَ من الإِيهان بالرسول الخاتم واتباعه، وهم يتلون كتاب التوراة.

وقول الله عز وجل: ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ﴾ [النمل: ٢٠].

اسْتِفْهَامٌ تَعَجُّبِيُّ، إذْ تعجَّب سليهانُ عليه السَّلام مِنْ عدم رؤية الْـهُدْهُدَ مع أَنواع الطَّيْرِ وليْسَ من عادته أن يتخلَّف.

وقول الشاعر:

مَالِي أَرَاكُمْ تُنْكِرُون مَكَانَتِي؟! الشَّمْسُ لاَ تَخْفَى مع الإشرَاقِ

قولُ إحْدى نِسَاءِ الْعَرِبِ تَشْكُو ابْنَها، وتُظْهِرُ التَّعَجُّبَ مِنْ عَمَلِهِ:

أَنْ شَا يُمَ زِّقُ أَثْ وابِي يُؤَدِّبُن ي أَبَعْ دَ شَيْبِي يَبْغِي عِنْدِي الأَدَبَا؟!

أي: إنّ تأديبَ مَنْ شابَ من العجَبِ الْعُجَابِ.

مثل قول الشاعر:

مَالِي أُكَتِّمُ حُبًّا قَدْ بَرَى جَسَدِي وَتَدَّعِي حُبَّ سَيْفِ الدَّوْلَةِ الأُمَمُ

#### ٥ - التعظيم:

إذا كان الاستفهام يشمل التمجيد والإشارة، مثل قول الشاعر:

أَيْنَ الأَلَى سَجَّلُوا فِي الصَّخْرِ سِيْرَتَهُمْ وَصَغَّرُوا كُلَّ ذِي مُلْكٍ وَسُلْطَانِ

تندفع نفس المتكلم حين يَرَى شيئًا عظيمًا فخمًا للتعبير عن عظمته وفخامته، بأسلوب التَّعَجُّبِ أحيانًا، وبأسلوب الاستفهام أحيانًا أُخْرَى، فإذا رَأَى قَصُرًا عَظِيمًا فَخْمًا، قَالَ:

مَا هَذَا الْقَصْرُ؟.

كَيْفَ بُنِي هذا القَصْر؟.

مَنْ بَنِّي هذا الْقَصْرَ؟.

وإذا سمع شاعرًا مُبْدعًا، قال:

ما هذا الشاعر؟.

مِنْ أَيْنَ لَهُ بَهِذَا الشَّعِرِ البِديعِ؟

وهو لا يريد الإِجابة على استفهاماته، إنّها يريد التعبير عن عظمة ما رأى، أَوْ مع.

قول الشاعر:

ومَنْ الَّذِي تُرْضِي سَجَايَاهُ كُلُّها كَفْسَى الْمَرْءَ نُبُلًّا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ؟

أي: إنَّ الذي تُرْضَى سجاياه كلُّها رَجُلٌ عظيم.

وقول المتنبّي يمدح كافورًا:

وَمَنْ مِثْلُ كَافُورٍ إِذَا الْمَخَيْلُ أَحْجَمَتْ؟ وَكَانَ قَلِيلًا مَنْ يَقُولُ لَمَا اقْدُمِي

أي: هو عظيم قليل النظير في الحتّ على وُرُودِ المعارك، فأورد الاستفهام والغرض منه التعظيم، والقرينة المُدحُ.

وقول الشاعر:

أَضَاعُونِي وَأَيَّ فَتَّى أَضَاعُوا ؟ لِيوْمِ كَرِيهَةٍ وَسَدادِ ثَغْرِ

وأَيَّ فَتَى أَضَاعُوا ؟: أي أضاعوا فَتَى عظيهًا، فالشاعر يعظم من أمْرِ شجاعته. الكريهة: الشدَّة المكروهة في الحرب.

وسَدَادِ ثَغْر: أي: وَسَدِّ ثَغْرَةٍ مِنْ ثُغُورِ البلادِ لِحَايتها من الْعَدُوّ.

٦ - التقرير:

إذا كان الاستفهام عن جُمْلَةً مَنْفِيَّةً تَحْمِلُ الْمُخَاطَبَ على الإقرار.

مثل قول الله: ﴿ أَلَمْ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ ﴾ [الشرح: ١]؟

بَلَى، شَرَحْتَ صَدْرِي.

ومثل: أَلَمْ تَنْجَحْ فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ بَلَى، نَجَحْتُ.

ومثل قول الله: ﴿ أَلَمْ سَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآلِلاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآلِلاً فَأَغْنَىٰ ۞ ﴾ [الضحى: ٦ - ٨]؟

بَلَى، وَجَدني يَتِيمًا فآوَى.

وقول الله عز وجل للمكذّبين بيوم الدّين: ﴿ أَلَمْ خَنُلُقكُم مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۞ فَقَدَرَنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَبِنِ لِللّهُ كَذّبِينَ ۞ ﴾ [المرسلات: ٢٠- ٢٤]؟

بَلَى، خَلَقْتَنَا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ .

وقول الله: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴿ [الزمر: ٣٦]؟ بَلَى، اللَّهُ كافِ عَبْدِهُ.

وقول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمِ مَّ ٱلْقِيَىمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَىذَا عَلَىٰ أَنفُسِمِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَىمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَىٰذَا عَنْ هَىٰذَا عَنْ هَالِنَا ﷺ ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

فَالاستفهامُ في الشواهد السابقة مُسْتَعْمَلٌ ليجعل المخاطب يُقِرُّ ويعترف بمُحْتوى السؤال.

### ٧ - التوبيخ:

إذا كان الاستفهام يفيد التوبيخ والتحقير.

مثل قول الله: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥]. الاستفهام يفيد التوبيخ.

ومثل قول الله: ﴿ أَفَيالَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكَفُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٢]، الاستفهام يفيد التوبيخ.

وقول الله: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٢].

﴿ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ﴾: استفهام للتوبيخ لهم.

٨ – السخرية والتهكم:

ويستعمَلُ الاستفهام عند إرادة التهكُّم أو السخرية.

وقول إبراهيم عَلَيْتُ لَا لَهِ قَوْمِه مِنَ الأَوْثَانِ كَمَا حَكَى الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴾ [الصافات: ٩١ – ٩٥].

﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ ؟: استفهامٌ تَهَكُّمِيُّ سَاخِر.

وكذلك: ﴿ مَا لَكُرْ لَا تَنطِقُونَ ﴾ ؟

ومثل قول أبي تمام عن المنجمين عندما قَرَّرَ المعتصم - الخليفة العباسي - أن ينتقم لشرف امرأة مسلمة، رفع عِلْجٌ من عُلُوجِ الرُّومِ ثَوْبَهَا عَنْ جَسَدِهَا، فَقَالَتْ: وامعتصماه! مستغيثة بالمعتصم، وقد استدعى المعتصم المنجمين، ليروا: متى يستطيع أن يفتح عمّوريّة - بَلَد ذلك العِلْجِ ؟ فقالوا: لن تفتح قبل نُضْجِ التِّينِ وَالْعِنَب!

بَيْدَ أَن المعتصمَ ضَرَبَ بكلامِهِم عُرْضَ الحائطِ، فأعدَّ جيشًا، وتوجّه لعمورية في سنة ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة، فَفَتَحَهَا، وحَرَّقَهَا، وسَجَّلَ هذه الواقعة العظيمة الشاعر العباسيِّ أبو تمام، ثم.. تَحَدَّثَ عَنِ الْـمُنَجِّمِينَ، فَسَخِرَ من علمهم، فقال:

أَينَ الرِّوَايَةُ بَلْ أَيْنَ النُّجُومُ وَمَا صَاغُوهُ مِنْ زُخْرُفٍ فِيْهَا وَمِنْ كَذِبِ

٩ – الحسرة والحزن:

إذا كان الاستفهام يفيد الندم والحزن على شيءٍ ضَاعَ.

مثل قول الشاعر:

أَيْنَ أَيُّنَامُ لَنَّتِي وَشَبَابِي ؟ أَتُسرَاهَا بَعْدَ السَّفَّابِ؟

يمكن معرفة أغراض الاستفهام البلاغية من خلال السياق وحال المخاطب والْحَوَّ الشعوري المسيطر على الموقف.

وتتعدد الصيغُ الخبريةُ، وكُلُّهَا تُعْرَضُ بأسلوبٍ جميلٍ، فَمَرَّةً تأتي بسِيَاقِ الأمرِ، وأُخْرَى فِي مَعْرِضِ النَّهْي وثالثة مسبوقة بجملة استفهامية.

#### ١٠ - العتاب:

إذا كان الاستفهام يشملُ اللومَ والْعِتَابَ، مثل قول الله: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ مِن قَالُوبُهُمْ لَذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ أَوَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُورَتَ ﴿ ﴾ [الحديد: ١٦].

﴿ أَلَمْ يَأْنِ ﴾؟: أي: أَلَمْ يَجِنِ الْـوَقْتُ؟ يُقَالُ لُغةً: أَنَى يَأْنِي أَنْيًا وَإِنَّى وَأَنَاةً، إذا حَانَ وَقَرُبَ.

الاستفهام في هذا النصِّ يتضَمَّن عِتَابًا لطائفَةٍ مِنَ الْـمُؤْمِنينَ مرَّتْ عَلَيْهِمْ بعد إيهانهم مُدَّةٌ كافيةٌ، كَانَ يَنْبَغي أن يَرتَقُوا فيها من دَرَجَةِ إيهانِ الْـوَجِلِ إلى دَرَجَةِ إيهانِ الخاشع.

الوجَلُ: هو الخوف، والخوفُ يرافقُه قلَقٌ واضطرابٌ في القلب.

الخشوع: هو الخضوع مع سُكُونِ القلب، وهو درجةٌ في الإِيهان أعلَى من درجةِ الوجَلِ. وفوقهما درجة الطُّمَأْنينة.

وقول الله عزّ وجلّ خطابًا لرسوله محمّد عَيَّكُ بَشَأْنِ إِذْنِهِ لطائفةٍ من المنافقين عن الحزوج معه إلى غزوة تبوك: ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْخَروج صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِيرَ ﴾ [التوبة: ٤٣].

فقول الله له: ﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ ؟ من أَلْطَفِ صُورِ العتاب.

## ١١ - التهويل والتخويف:

وذلك إذا كان الْـمُسْتَفْهَمُ شيئًا مُخِيفًا، مثل قول الله: ﴿ ٱلْحَاقَةُ ۞ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ ﴾ [الحاقة: ١ - ٣].

فالاستفهام هنا للتخويف والتهويل.

وكذلك قول الله: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَدْرَنْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ ﴾ [القارعة: ١-٣].

#### ١٢ - التهديد والوعيد:

وقد يُهدِّد المتكلِّم باستخدام أسلوب الاستفهام، وقَدْ يَتَوعَّدُ به.

كأن يقول القاضي للمتَّهَمِين الَّذين لم يَثْبُتْ جُرْمُهُمْ: أَلَمْ تَعلَمُوا أَنَّا قَطَعْنَا أَيْدِي النِّذِي النِّذِي النِّرقة؟.

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّنا قتلْنَا من ثبتت عليهم جريمة القتل عمدًا وعُدُوانًا ؟

مثل قول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَلَمْ نُهَلِكِ ٱلْأَوّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾ [المرسلات: ١٧،١٦].

أي: كما فعلنا بالمجرمين الأولين من مكذّبي القرون الأولى سنفعل بأمثالهم من الأمم اللاّحقة.

وقول الله: ﴿ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوۤا إِنِّي مَعَكُم مِّرَ َ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ﴿ [يونس: ١٠٢].

#### ١٣ - الإنكار:

مثل قول الله تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ [الأعراف: ١٩١، ١٩١].

هذا استفهام، معناه: الإنكار.

﴿ مَا لَا يَخَلُقُ شَيَّا ﴾ أي: هذا الشرك باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون الله لا تخلق شيئًا، فهي عاجزة؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق، فالذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة، أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة.

وهكذا يكون الاستفهام بأنواعه أحد الأساليب البلاغية، وتتنوع أغراضه البلاغية، وهي أكبر من أن توضع في قوالب جامدة، والحقيقة أن الأغراض البلاغية للاستفهام متروكة لِذَوْقِ الْـمُتَلَقِّى، وليس شرطًا أن تتفق هذه الأذواق.





# التمني

#### تعريفه:

هو طلب أمْرٍ محبوبٍ أو مرغوبٍ فيه، يصعب تحقيقه لاستحالَتِهِ في تصوُّرِ الْـمُتَمَنِّى، وقد يكون ممكنًا، وله أداة أصلية، وهي (ليت).

وتستعمل له أدوات أخرى، وهي: (هل - لو - لعل - عسي).

## الفائدة الحقيقية للتمني:

هى طلب شيء محبوب. لكنه مستحيل بعيد المنال، كما تمنى الشاعر أن تدنُو له الكواكب؛ لينظم منها عقود مدح لممدوحه فقال:

لَيْتَ الكوَاكِبَ تُدْنُو لِي فَأَنْظِمَها عُقُودَ مَدْحِ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمِي

فالأداة المستعملة في هذا التمنّي هي (ليت)، والتّمني في كلامه ظاهر. وتستعمل له أدوات أخرى، وهي: (هل - لو - لعل - عسي).

## الفائدة البلاغية للتمنى:

تتحقق الفائدة البلاغية للتمني باستخدام الأدوات غير الأصلية، مثل:

(هل - لو - عسى - لعل).

#### هل – لِعل:

مثل قول الله على لسان الكافرين: ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوۤاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٣].

جاءت (هل) للتمنى؛ لأن الأمر لا يمكن حدوثه، غير أن شدة التعلق بالأمل والحرص عليه جعل المتمنى يستخدم (هل) متوهما إمكانية الحدوث، والمقصود على لسان الكافر.

ومثل قول الشاعر:

أُسِرْبَ الْقَطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ؟ لَعَلِي إِلَى مَنْ قَدْ هَـوِيْتُ أَطِيرُ

ويطلب الشاعر هنا من جماعة الطيور أن تعيره جناحها؛ ليذهب إلى من يحب، وهو أمر مستحيلٌ في الواقع. والْقطا هو الْيهَامُ (طائر أصغر من الحمام) جاء في الحديث.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَنَى لله مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْحَبَّةِ» رواه أحمد.

المفحص: الموضع الذي تجلس فيه القطاة وهي اليامة وتبيض.

القَطَاة: الْيَهَامَةُ، واحدته «قطاة» وهو نوع من اليهام يفضِّل الحياة في الصحراء، ويطير جماعات، ويقطع مسافات شاسعات.

واستعمل الشاعر أداتين لِلتَّمَنِّي في البيت السابق (هل - لعل)، وهاتان الأداتان ليستا للتمني أَصْلًا، إلاَّ أنَّ الشاعر استعملهما مُعَبِّرًا عن التمني.

وقول الله: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لِكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِكَ فَأُوقِدْ لِى يَنهَنمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَى وَإِنِّى لَأَظُنُهُ، مِنَ ٱلْكَنذِبِينَ ﴾ [القصص: ٣٨].

وهذه الأداة ليست للتمني أَصْلًا، إلاَّ أنَّها اسْتُعْمِلَتْ للتمني.

#### لو:

هو حرف امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط، والمراد أن الجواب لم يحدث لأن الشرط لم يتحقق، ويستخدمها الأديب لبيان صعوبة المطلوب.

مثل قول الله عز وجل على لسان الكافرين: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كُذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ أَوْمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ عَالَمُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ أَوْمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ وَالبقرة: ١٦٧].

قال جرير:

وَلَّى السَّبَابُ حَمِسِيدَةً أَيَّامُسهُ لَوْ كَان ذَلِكَ يُسْتَرَى أَوْ يَرْجِعُ

والأداة المستعملة في هذا التمنّي حرفُ (لو) وتمنَّى جرير أن تعود أيام الشباب، وَيُشْتَرَى هذا الشبابُ بالمال ليشتريَه، أَوْ أَنْ يعود مَرَّةً أُخْرَى.

ودلَّ على هذا التمنَّي قول الله - سبحانه وتعالى - على لسان الكافرين: ﴿ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۚ ۚ فَمَا لَنَا مِن شَنفِعِينَ ۚ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۚ فَلَوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ [الشعراء: ٩٩- ٢٠٢].

والأداة المستعملة في هذا التَّمنِّي حرف (لو) إذْ لدى هؤلاء بعض أمَلٍ ضعيفٍ باستجابة طلبهم، أو أرادوا إظهاره في صورة الممكن عزيز المنال.

#### عسى:

وتَرجَّى الشاعر أن يُفرِّج الله عنه الكرْبَ النَّازِلَ عَلَيْهِ، فقال:

عَسَى الكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَه فَرَجُ قَرِيبُ

هذا الكلام من قسم الإنشاءِ الطَّلَبِي، وهو من نوع الترجِّي؛ لأنَّ الفرج أمْرُ مترقّبُ مطموع فيه. وأداة الترجِّي فيه كلمة «عَسَى».

### ملاحظة:

كل من: (لعل - عسى) أداتان للرجاء، وهو طَلَبُ أَمْرٍ مَحَبُّوبٍ يُمْكِنُ حُصُولُهُ. مثل: (أَجْتَهِدُ فِي الدِّرَاسَةِ لَعَلَّ اللَّهَ يَكْتُبُ لِي النَّجَاحَ - عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالنَّصْرِ).



#### النداء

#### تعريفه:

هُوَ جَهْرُ الصَّوْتِ بِدَعُوَةِ أَحَدٍ ليحضر؛ ولذلك كانت حروف النداء نائبة مناب «أدعو».

أو هو دعوة المخاطب وطَلَبُ الإقبالِ منه بحرف من حروف النداء أو ما يَنُوبُ مَنابَ (أدعو).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَرْءَ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثُوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمُ يُكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى» رواه البخارى.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْنَتُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَيْنِكُمْ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْـمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّقٍ؟» قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّذَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». رواه مسلم.

وأدوات النداء ثمان: أ - أيْ - يَا - آ - آي - أيا - هَيَا - وَا .

ف (أً - أَيْ) لنِدَاء القريب.

و (أَيَا - هَيَا - آ - يا) لِنِدَاءِ البعيد.

و(وَا) للنَّدْبة، وهيَ الَّتي يُنَادَى بها المندوبُ الْـ مُتَفَجَّعُ عليه، أو المتفجع منه.

وكثيرًا ما تُحذَفُ أداة النداء ولا سيها في نداء الله ودُعائه، فتكون مقدَّرة، مثل:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عَمُ رَبِّ آجْعَلَ هَنذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَآرَزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٢٦].

وقوله تعالى: ﴿ رَّبِ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى ۚ وَلِمَن دَخَلَ بَيِّتِى مُؤْمِنًا ﴾ [نوح: ٢٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

والأداةُ التي تُقدَّرُ عند الحذف هي: (يا) فيها ذكر النحاة.

إِنَّ حَذْفَ أَدَاةِ النِّدَاءِ لَهُ دلالةٌ في نفس البليغ، وهي أَنَّ الْمُنَادَى هو في أَقْرَبُ منازل القرب من المنادِي، حتَّى لَمْ يَحْتَجْ إلى ذِكْرِ أَدَاةِ نداءٍ لَهُ لشدّةِ قُربِهِ، وهذا يَلِيقُ بمَقَامٍ دُعاءِ الله تعالى، فإذا قال الدَّاعِي (يَاربّ) فهو يُعَبِّرُ بذكر أداة النداء عن شِدَّةِ حاجة نفسه لما يدعو به، أو يعبِّر عن أَلَهِ أو اسْتَغَاثتِهِ أو ضِيقِ صَدْرِهِ، أو نحو ذلك من المعاني.

لذلك نجد في القرآن أنّ كلَّ نِدَاءٍ فيه دُعَاءٌ للربّ قد حُذِفَتْ منه أداة النداء، باستثناء نِدَاءَيْنِ نَادَاهُما الرسُول عَنِيْ ، فقد ذكر فيها أداة النداء (پا) تعبيرًا عن حالة نفسه الحزينة من أجل قومه الذين اتّخذوا القرْآن مهجورًا بعد أن بلّغهم ما أُنْزِل عليه منه، وأسْمَعَهُمْ آياتِهِ، وأعادَهَا عليهم مَرَاتٍ ليفهموا دلالاتها فأصرُّوا على كُفْرهم وعنادهم حتّى رأى أنّهُمْ لا يُؤْمِنُون مَهْمَا ذكرَهُمْ وأقنعهم وحذّرهُمْ وأنْذَرهُمْ.

قول الله: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞﴾ [الفرقان: ٣٠].

فذكر الرسول حرف النداء (يا) مع أنه يُنَادِي ربَّهُ الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، ليعبّر بمد صوته بأداة النداء عن حزنه من أجل قومه، وتلَهُّفِهِ لاستجابتهم، وحِرْصِه على نجاتِهمْ من عذاب ربّهم في جهنم دار عذاب الكافرين يوم الدين.

وقوله: ﴿ وَقِيلِهِ ـ يَنرَتِ إِنَّ هَتَؤُلَّا ءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٨].

أي: تَصَلَّبُوا على العناد والكفر، فَهُمْ لاَ يتحرَّكونَ حركة جديدةً يُشْعِرُون فيها باقترابهم من الإِيهان، فعبّر بأداة النداء عن تلهُّفِهِ لإِيهانهِم ونجاتهم، وتوجُّعِ قلبه من أجلهم.

قال الزمخشري: «كثُر في القرآن النداء بـ(يا أيُّها) دون غيرها لأنَّ فيها أوجهًا من التأكيد، وأسبابًا من المبالغة، منها:

١ - ما في (يا) من التأكيد والتنبيه.

٢ - ما في (ها) من التنبيه.

٣ - وما في التدرّج من الإِبهام في (أي) إلى التوضيح.

والْـمَقَامُ يُنَاسِبُ الْـمُبَالَغَةَ والتأكيد؛ لأنَّ كلَّ ما نَادَى اللَّهُ لهُ عَبَادَهُ من أَوَامِرِهِ، ونواهِيه، وَعَطَائِهِ، وَزَوَاجِرِهِ، وَوَعْدِهِ، وَوَعِيدِهِ، ومن اقتصاصِ أخبارِ الأُمَمِ الماضيةِ، وغير ذلك مِمَّا أَنْطَقَ اللَّهُ بِهِ كِتَابِهِ، أمورٌ عظامٌ، وخطوبٌ جسام، ومعانٍ واجبٌ عليهم أن يتيقظُوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها، وهُمْ غافلون، فاقتضى الحال أن يُنَادَوْا بالآكد الأبلغ».

ونلاحظ في خطاب الله لعباده في القرآن أنّه يُنزِّهُم مَنْزِلَة البعيدين عنه، فيناديهم بحرف النداء (يا) مع أنّه أقربُ إليهم من حبْلِ الوريد، مراعاةً لمقام الربوبيَّةِ الرفيع، في الأمر والنهي والتوجيه، إذْ هو سبحانه العليُّ الأعْلَى.

فجاء في النصوص القرآنية: ﴿ يَعْجَادِىَ ﴾ ، ﴿ يَنمَعْشَرَ ٱلْجِبِّ وَٱلْإِنسِ ﴾ ، ﴿ يَنمَعْشَرَ ٱلْجِبِّ وَٱلْإِنسِ ﴾ ، ﴿ يَنيَحْيَىٰ ﴾ ، ﴿ يَنيَحْيَىٰ ﴾ ، ﴿ يَنيَالُهُمَّا ٱلنَّبِيُ ﴾ ، ﴿ يَنالُهُمًا ٱلنَّبِيُ ﴾ ، ﴿ يَنالُهُمًا ٱلْمُدَّثِرُ ﴾ . ﴿ يَنالُهُمُّا مُلَدَّثِرُ ﴾ .

مثل قول الله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلْيَلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ ۚ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ۞ ﴾ [المزمل: ١ - ٤].

وافتتاح الكلام بالنداء إذ كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء بها سيلقى إلى المخاطب من كلام.

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكريم، مثل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾.

أو تلطف وتقرب مثل: يا بني ويا أبت، أو قصد تهكم، مثل قوله: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الحجر: ٦].

فإذا نُودِي المنادِي بوصْفِ هَيْئَتِهِ من لُبْسِهِ أو جَلْسَةٍ أو ضَجْعَةٍ كان المقصودُ في الغالبِ التلطُّفَ بِهِ وَالتَّحَبُّبَ إليه وَلِمَيْئَتِهِ، ومنه قول النبيِّ عِيَّكِ لِعَلِيّ بْنِ أَبِي طالب، وقد وَجَدَهُ مُضْطَجَعًا فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ عَلِقَ ترابُ المسجدِ بجنبِهِ «قُمْ أَبَا تُرَابٍ» وقوله لحذيفة بن اليهان يوم الخندق: «قم يا نومان» ، وقوله لعبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد رآه حاملا هِرَّةً صَغِيرَةً فِي كُمِّهِ «يا أبا هريرة».

فنداء النبي بـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ ، نداء تلطف ورفق ورحمة، ومثله قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ﴾

نُودِيَ النَّبِيُّ عَرِّا الله بوصفِهِ حالَةً خاصةً تَلَبَّسَ بها حين نزولِ السورة، وهي أنه لما رأى الملك بين السهاء والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى خديجة، فقال: «دَثرُونِي دَثرُونِي، أو قال: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَدَثرُونِي، على اختلاف الروايات.

والنداء من الإنشاء؛ لأنك تريد أن تنشئ شيئًا من عندك، فلو قُلْت: (يا محمد) فأنت تريد أن تنشئ إقبالًا عليك، فالنداء إذن طلبُ الإقبال عليك، إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذي تريد أن تستدنية منك.

فكيف تنادى ربَّك تبارك وتعالى، وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم؟ فإذا كان إقباله عليك موجودًا في كل وقت، فها الغرض من النداء هنا ؟

نقول: الغرض من النداء: الدعاء.

ووَصْف الله النداء بأنه: ﴿ إِذْ نَادَى لَبَّهُ مِنِدَآءً خَفِيًّا ﴿ آمريم: ٣]؛ لأنه ليس كنداء الخَلْق للمخَلْق، يحتاج إلى رَفْع الصوت حتى يسمع، إنه نداء لله تبارك وتعالى الذي يستوي عنده السر والجهر، وهو القائل: ﴿ وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِهِمَ ۖ إِنَّهُ مَا لِللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ومن أدب الدعاء أنْ ندعوَه سبحانه كما أمرنا: ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ اللهُ عَبِّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

وهو سبحانه ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] أي: وما هو أَخْفى من السر؛ لأنه سبحانه قبل أن يكون سِرَّا، علم أنه سيكون سرَّا.

وهو سبحانه ﴿ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرِّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفرقان: ٦] لذلك، جعل الله سبحانه أحسن الدعاء الدعاء الحفي؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بشيء، إنْ سمعه غيره ربها استنقصه، فجعل الدعاء خَفيًّا بين العبد وربه حتى لا يُفتضحَ أمره عند الناس.

أما الله سبحانه فهو يحب الستر حتى على العاصين، وكذلك ليدعو العبد رَبَّه بها يستحي أنْ يذكره أمام الناس، وليكون طليقًا في الدعاء فيدعو ربه بها يشاء؛ لأنه ربُّه ووليه الذي يفزع إليه. وإنْ كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم أدنى شيء، فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته.

#### الفائدة الحقيقية للنداء:

هى طلبُ الإقبالِ والْـمَجِيءِ والانتباهِ. مثل: يا طالبُ أَقْبِلْ - يَاظَالِمُ أَدْبِرْ . والنداء الحقيقي لا بلاغة فيه.

#### الفوائد البلاغية للنداء:

قد يخرج النداء عن فائدته الحقيقية إلى فوائد أخرى. منها:

## ١ - التعظيم:

مثل قول الشاعر:

يَا أُمَّة مِنْ تُرَاثِ الدُّهْرِ خَالِدَة مَضْتُ وَلَمْ تَقْتَبِسْ آثارُهَا الأُمَم

ومثل قول الشاعر:

يَا سَمَاءَ الشُّرْقِ طُوفِ بالضِّيَاءِ وَانْشُرِي شَمْسَكَ فِي كُلِّ سَمَاء

#### ٢ - الحسرة:

مثل قول الشاعر:

أَيَا قَبْرَ هَذَا الضَّيْفِ آمَال أمه فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ وَأَلْقِ ضَيْفًا حَاثِيًا

ومثل قول الشاعر في ابنه الفقيد محمد:

مُحَمَّدُ مَا شَيءٌ تُولِم مَا سُؤةً لِقَلْبِي إِلا زَادَ قَلْبِي مِنَ الْوَجْدِ

#### ۳ - التمنى:

إذا كان النداء للجهاد أو لغير العاقل، مثل قول الخنساء:

أَعَيْنَ عَيْ جُودَا وَلاَتَحُمُ دَا أَلا تَبْكِ يانِ لِ صَحْرِ السَّلَاى وَمثل: يا نِيلَ مِصْرَ هَنِيئًا لَكَ.

## ٤ - التوبيخ:

مثل قول الشاعر:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَرْرُهُ هَا لِنَفْ سِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ

حيث يطلب الشاعر من المخاطب أن يعلم نفسه قبل غيره.

#### ملاحظات:

- ١ معرفة الغرض البلاغي للنداء تعتمد على ذوق القارئ أو السامع إلى جانبي
   ما يحمله التعبير من مضمون .
- ٢ قد تستعمل أداة نداء القريب لنداء البعيد. مثل: (أصديقي بالهند.كيف حالك؟) والغرض البلاغي هنا هو بيان قرب المنادى من نفس المتكلم.
- ٣ وقد تستعمل أداة نداء البعيد لنداء القريب، مثل: (هَيَا جَارِي المخلص، نعم
   الرجل أنت هيا جاري اللئيم، بئس الرجل أنت).

فالغرض البلاغي هنا في المثال الأول تعظيم المنادي ورفعة شأنه.

وتجده في المثال الثاني تحقير المنادى وانحطاط قدره؛ لأنَّ هذا راجع إلى الناحية النفسية كما ترى في السياق.



## الإنشاء غير الطلبي

## تعريفه:

هو ما لا يراد به طلب شيء. ويشمل أربعة أشياء:

١ - التعجب.

٢ - المدح.

٣ – الذم.

٤ – القسم.



## التعجب

#### تعريفه:

هو انفعالٌ أو دَهْشَةٌ دَاخِلَ النَّفْسِ بسببِ وُجُودِ صِفَةٍ بارزةٍ حُسْنًا أو قُبْحًا.

هل التعجّب من الخبر أو من الإنشاء؟

اختلف العلماء في التعجب، هل هو من أقسام الخبر أو من أقسام الإنشاء، ورجّح الكثيرون أنّه من أقسام الخبر؛ لأنّه إخبارٌ عن حالة التّعجُب القائم في النفس.

والقائلون بأنّه من أقسام الإنشاء لاحظوا أنّه صيغةٌ كلاميّةٌ يُطْلَبُ بها تعظيم الأمر في نفس السَّامع.

### نوعا التعجب:

تنقسم أساليب التعجب إلى قسمين:

١ - نوعٌ يُفْهَمُ بالقرينة، وَيُدْرِكُهُ صَاحِبُ الفَصَاحَةِ والبَلاغَةِ وَاللغَةِ، ولَهُ عِبَارَاتٌ وَطُرُقٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ.

مثل قوله: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾ [آل عمران: ٨٦].

والمعنى: أَتَعَجَّبُ مِنْ هداية الله لقوم كافرين بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان وبعد أن جربوا صدق الرسول عَيَّاتُهم .

مثل قول الله: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أُمُوَانًا فَأَحْيَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨]. والمعنى: أَتَعَجَّبُ مِنْ كُفْرِكُمْ باللَّهِ.

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ الْمَعْتَكِفًا فَٱتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ عَلَيْكُمُ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ : «عَلَى وَمُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «إِنَّ رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّى فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شُوءًا أَوْ قَالَ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شُوءًا أَوْ قَالَ شَيْطًانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شُوءًا أَوْ قَالَ شَيْطًانَ يَعْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَعْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا الْمَالِ اللَّهُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَعْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا الْمَالَ الْمُ فَيَالَةُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِهُ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْحَالَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِي اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِي اللْمُولِ الللْهُ الْمِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ الللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِي الللْمُ الْمُؤْمِلِ الللْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلِ الللللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُ ال

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْـمَدِينَةِ وَهُو جُنُبُ فَانْسَلَ فَلَا جَاءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» فَانْسَلَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰكُ مَا جَاءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ : «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْـمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» رواه مسلم.

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ : «عَجَبًا لِأَمْرِ الْـمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »رواه مسلم.

ومثل قول العرب: للَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا.

والدَّرِّ: اللبن الكثير، وحين تقول: (للهِ دَرُّهُ فَارِسًا) فكأنَّ هذا الفارسَ رَضع لَبَنًا غَيْرَ عَادِيِّ، أعده الله له.

والمعنى: أَتَعَجَّبُ من هذا الفارس.

لله: جار ومجرور خبر مقدم.

دَرُّهُ: مبتدأ مؤخر، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه.

فَارِسًا: تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.

٢ - نوع قياسي أو اصطلاحي، وله صيغتان: مَا أَفْعَلَهُ - أَفْعِلْ بِهِ.

وهذان الوزنان يستعملان عند إرادة التعجب من شيء تنفعل به النفس على الوجه الذي شرحناه.

مثل: مَا أَجْمَلَ السَّمَاءَ!

ما: تعجبية مبنية على السكون، في محل رفع مبتدأ.

أجمل: فعل ماض مبنيٌّ على الفتح، لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره:(هو) يعود على (ما).

السهاء: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ (ما).

ومثل: أُجْمِلْ بالسَّمَاءِ!

أَجْمِلْ: فعل ماضٍ، جاء على صورة الأمر؛ لإفادة التعجب.

بالسهاء: الباء حرف جر زائد، (السهاء): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، فهو مجرور لفظًا مرفوع محلا.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ بِبُرْدَةٍ، فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: هِيَ الشَّمْلَةُ، فَقَالَ سَهْلٌ: هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ، فِيهَا حَاشِيتُهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ ؟ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ عَيَّكِيْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا، فَقَالَ: «نَعَمْ» فَلَيَا قَامَ النَّبِيُّ عَيَكِيْ لَا يُسَلَّمُ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ لَا مَعُ أَصْحَابُهُ، قَالُوا: مَا أَحْسَنَ عِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَلَيَا قَامَ النَّبِيُّ عَيَكِيمُ لَامَهُ أَصْحَابُهُ، قَالُوا: مَا أَحْسَنُ عِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ عَيْكُمْ اللَّهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ، فَقَالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ عَيَكُمْ لَعَلِي أَكُفَّنُ فِيهَا» رواه البخارى.

ما: تعجبية مبنية على السكون، في محل رفع مبتدأ.

أحسن: فعل ماض مبنيٌّ على الفتح، لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره: (هو) يعود على (ما).

هذه: اسم إشارة مبنى على الكسر في محل نصب مفعول به منصوب، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ (ما).

وللعلماء في تعريف التعجّب أقوال:

قال الزمخشري: معنى التعجُّب تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأنَّ التعجُّبَ لا يكونُ إلاَّ من شيءٍ خارج عن نظائره وأشكاله.

والتعجُّبُ يكون بصِيَغٍ تَدُلُّ عليه من لفظ المتعجِّب منه، وبصِيَغٍ أُخْرَى منْ غير لفظه.

فالصِّيَغُ الَّتِي يُتَعجَّبُ بَهَا من لفظ المتعجِّب منه تأتي على وَزْنِ: (مَا أَفْعَلَهُ) مِثْل: ما أَكْرَم الصَّدِيقَ!

مَا أَشْجَعَ الْمُجَاهِدَ!

وعلى وَزْنِ: (أَفْعِلْ به) مثل: أَكْرِمْ بالصَّدِيقِ! أَشْجِعَ بالْمُجَاهِد!

ومثل قول الله: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۚ لَكِينِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [مريم: ٣٧، ٣٧].

أي: ما أشدَّ سَمْعَهُمْ! وما أشدَّ بَصَرَهُمْ ! يَوْمَئِذٍ.

قول الشاعر:

مَا أَحْسَنَ الدِّينَ والدُّنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا وأَقْبَحَ الْكُفْرَ والإِفْلاَسَ بِالرَّجُلِ قُولنا: مَا أَجْمَلَ الصِّدْقَ – أَكْرِمْ بِالْعَفِيفِ الشَّرِيفِ.

قال المحقّقون: إذا ورد التعجّبُ في كلام الله صُرِفَ إلى المخاطبين، ولهذا يُعَبِّر بعض العلماء بالتعجيب بدل التعجُّب، أي: هو تعجيب من الله للمخاطبين.

قول الله: ﴿ أُولَتِيِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٧٥].

أي: هؤلاء ينبَغِي أَنْ تَتَعَجَّبُوا من شدّة صَبْرِهِمْ على عذاب النار.

وقول الله عز وجل: ﴿ أُسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ ﴾ [مريم: ٣٨].

أي: تَعَجَّبُوا من شدّة سَمْعِهِمْ ومِنْ شِدَّةِ بَصَرِهِمْ.



# الْمَدْحُ وَالذَّمُّ

هناك ألفاظٌ تَدُلُّ على الْـمَدْحِ والذَّم، ومن ذلك أفعال المدح، وهي: (نِعْمَ – حَبَّذَا)، وأفعال الذم، وهي: (بئش – سَاءَ – لا حَبَّذَا).

وكلُّ أفعالِ الْـمدح والذَّمِّ ماضية جامدة.

إذا أردنا مدحَ الصّدقِ، نقول: نِعْمَ الخلقُ الصّدقُ.

نعمَ: فعلٌ جامدٌ لإنشاءِ المدح مبنيٌّ على الفتح.

الخلقُ: فاعلٌ مرفوعُ وعلامة رفعه الضمة، والجملةُ في محلِّ رفع خبرٌ مقدمٌ.

الصّدقُ: مبتدأٌ مؤخّرٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعه الضّمّةُ الظّاهرةُ، (مخصوصُ بالمدح). أو تقول: حبّذا الصّدقُ.

حبّ: فعلٌ ماض للمدح.

ذا: اسم إشارةٍ مبنيٌّ على السَّكونِ في محلِّ رفعِ فاعلٌ. والجملةُ خبرٌ مقدمٌ.

الصّدقُ: مبتدأٌ مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعه الضّمّةُ. وهو مَخْصُوصٌ بالمدح.

إذا أردنا ذَمَّ الْكَذِب، نقول: بِئْسَ الْخُلُقُ الْكَذِبُ.

بِئْس: فعلٌ جامدٌ لإنشاءِ الذَّمِّ مبنيٌّ على الفتح.

الخلقُ: فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملةُ في محلِّ رفع خبرٌ مقدمٌ.

الْكَذِبُ: مبتدأٌ مؤخّرٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعه الضّمّةُ الظّاهرةُ، (مخصوصُ بالذّمّ).

أو تقول: لاحبَّذا الْكَذِبُ.

لا حبُّ: فعلٌ ماض للذمِّ.

ذا: اسم إشارةٍ مبنيٌّ على السّكونِ في محلِّ رفعٍ فاعلٌ. والجملةُ خبرٌ مقدمٌ. الْكَذِب: مبتدأٌ مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعه الضّمّةُ. وهو خَصُوصٌ بالذّمّ.

## لغات في (نعْمَ - بئُسَ):

- ١ كَسْرُ الأولِ مع سكونِ الثاني، مثل: نِعْمَ ـ بِئْسَ.
  - ٢ فَتْحُ الأَوَّلِ معَ كَسْرِ الثاني، مثل: نَعِم بَئِسَ.
  - ٣- فَتْحُ الأَوَّلِ مَعَ سُكُونِ الثَّانِي، مثل: نَعْمَ \_ بَئْسَ.
    - ٤ كَسْرُ الأُوَّلِ والثاني، مثل: نِعِمَ ـ بِئِسَ.

إذا قُصِدَ بـ (نعم ـ بئس) المدح والذم. فإنها تعرب أفعالًا جامدة ماضية مبنية على الفتح. أما إذا لم يقصد بها المدح والذم منها فعلان ماضيان متصرفان لباقي الأزمنة.

الفعل الجامد: هو الفعل الذي يلزم صورةً واحدةً، ولا يَتَحَوَّلُ من هذه الصورة إلى صورةٍ أخرى، لكنه يبقى كما هو، مثل: لَيْسَ \_عَسَى..، فهذان فعلان ماضيان جامدان، ولا يتحولان إلى المضارع.

الفعل المتصرف: هو الذي يمكنه التحول من صورة إلى أخرى لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة. حيث يقال: (نَعِمَ \_ يَنْعَمُ فهو ناعم) ويقال: (بَئِسَ - يِبْأَس - فهو بائِس). كل من «ناعم» و «بائس» هي صيغة اسم فاعل.

مثل قول الله: ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنكُمْ ۚ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٤٠].

المولى: فاعل للفعل (نعم) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.

النصير: فاعل للفعل (بئس) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.

ومثل قوله: ﴿ وَأُتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ عَلَيْهَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَسَمَةِ ۚ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞﴾ [هود: ٩٩].

الرفد: فاعل للفعل (بئس) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْـمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْـجِهَادِ فَقَالَ: «نِعْمَ الْحِهَادُ الْحَجُّ» رواه البخارى .

الْجِهَادُ: فاعل للفعل (نعم) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْفَتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْـوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُشُولُهُ. رواه مسلم. الْأَغْنِيَاءُ وَيُشُولُهُ. رواه مسلم.

الطَّعَامُ: فاعل للفعل (بئس) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.

#### الفعل (ساء):

يستعمل الفعل (ساء) للدلالة على الذم، ويكون بمعنى: (بئس).

مثل قول الله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْعَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اللهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْعَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اللهِ عَذَابَهَا كَانَ عَذَابَهَا كَانَ عَزَامًا ﴿ وَمُقَامًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٦٦،٦٥].

ساءت: فعل ماضٍ جامد يدل على الذَّمِّ مبنيٌّ على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: هي.

مستقرًّا: تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.

#### حبذا - لا حبذا:

## ١ - الفعل (حبَّذا):

وهو فعلٌ يُسْتَعْمَلُ لِلْمَدْحِ، مثل (نِعْمَ)، وفاعِلُهُ كلمة (ذا) وهي اسمُ إشارةٍ مثل: أَحْتَرِمُ الطُّلابَ حَبَّذَا الْمُتَفَوِّقُ.

والْـمَعْنَى للفعل (حَبَّ) هو المدح مع الْـحُبِّ والتَّقْرِيبِ من الْـقَلْبِ؛ لأنه مشتق من مادة (الْـحُبّ)، وفاعله اسم إشارة للقريب. حَبَّ + ذَا = حَبَّذَا.

مثل: أُحِبُّ الْفَاكِهَةَ حَبَّذَا الْعِنَبُ.

حبذا: حب فعل ماضٍ جامد لإنشاء المدح، (ذا) اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

العنب: مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. والخبر جملة فعلية جملة (حبذا).



# القسم

#### تعريفه:

الْحَلْفُ (الْحَلِفُ) أو اليمين.

#### مكوناته:

أسلوب القَسَم يتكون من:

١ - حُرُوفُ الْـ قَسَم، وهي: (الواو - الباء - التاء).

٢ - مُقْسَمٌ بهِ، وهو كُلُّ عَظِيم يقسم به كلفظ الجلالة (الله).

٣ - مُقْسَمٌ عَلَيْهِ، وهو جواب القسم.

مثل: وَاللَّهِ إِنَّ الإِسْلامَ حَقٌّ.

حَرْفُ الْقَسَم هو: (الواو).

مقسم به، وهو كُلُّ عَظِيم يقسم به كلفظ الجلالة (الله).

مقسم عليه، وهو جواب القسم، وهو: (إِنَّ الإِسْلامَ حَتُّ).

إعراب: (وَاللَّهِ إِنَّ الإِسْلامَ حَقُّ).

وَاللَّهِ: الواو حرف جر وقَسَم مبنيٌّ على الفتح لا محل له من الإعراب، الله:

لفظ الجلالة اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره: أقسم.

إِنَّ: حرف ناسخ.

الإِسْلامَ: اسم (إنَّ) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.

حَقُّ: خبر (إنَّ) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.

والجملة من (إنَّ + اسمها + خبرها) لا محل لها من الإعراب جواب القسم.

#### ひひひひひ

## تدريبات

- (١) حدد الغرض البلاغي لصيغ الأمر فيها يلي:
- ١ قول الله: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
   عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٠١].
- ٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنَتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلَكُمْ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّة كَتَى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَولَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم.
- ٣ قول الله: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿ وَيَسِّرْ لِىَ أَمْرِى ﴿ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ﴾ [طه: ٢٥ ٢٧].
- ٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنَّ النَّبِيَّ عَنَالَ النَّبِيِّ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنْ الْعَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ الْحَالَى الْعَلَالَةُ عَنْ عَنْ عَلَا عَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَالَةُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلَةُ عَنْ عَلَا عَالَى الْعَالَالَةُ عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَلَا عَالَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا
  - ٥ قولك لزميل لك: أعطني الكتاب.
  - ٦ قولك: اتركني ومن يهملون فسوف أريهم عاقبة أمرهم.
- ٧ قول الله: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُعَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَئِنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].
  - ٩ قول الشاعر:
  - أَرُونِي بَخِيلًا نَالَ مَجْدًا بِبُخْلِهِ وَهَاتُوا كَرِيمًا مَاتَ مِنْ كَثرةِ الْبَذْلِ
    - ١٠ قولك: اتِّقِ اللَّهَ فِينَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ.
- ١١ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَيْنِهُ : «يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلْ كَأَنَّكَ تُرَى وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْـمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْـمَظْلُوم» رواه أَحَمد.

(٢) اجعل الأفعال التالية صورًا مختلفة للأمر:

(يصبر - يخلص - نهض - استيقظ - صدق - يفتح).

(٣) عين صيغ النهي فيها يلي ووضح الغرض البلاغي:

١ - قول الله عز وجل: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ
 رَحْمَةً ﴾ [آل عمران: ٨].

٢ - قول الخنساء:

أَعَيْنَ عَيْ جُودَا وَلا تَجْمُ لَا سَالًا تَبْكِ يَانِ لِصَخْرِ السَّدَى

٣ - لا تَكُنْ رَطْبًا فَتُعْصَرَ ، ولا يَابِسًا فَتُكْسَرَ.

٤ - لا تَحْتَجِبْ عَن العُيونِ أَيُّهَا الْقَمَرُ.

٥ - لا تُمُطِري يَا سَمَاءُ.

٦ - والدي العَظِيم لا تَتْرُكْنِي دُونَ نَصِيحَةٍ.

٧ - يا زَمِيلي لا تُخْلِفِ الْعَهْدَ.

٨ - لا تهملُوا واجبَكُمْ يَا أَبْنَائِي.

٩ - لا تَخَفْ فَأَنْتَ بَطَلٌ عَظِيمٌ.

١٠ - رَبّ لا تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ عَلَيَّ قَادِرٌ.

(٤) عين كل استفهام فيها يلي ، وبين الغرض البلاغي له:

١ - هل تُنْصِتُ لِي حَتَّى أُعَلِّمَكَ طَرِيقَ النَّجَاح؟

٢ - قول الشاعر:

أَكُمْ تَسرَى أَنْ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً تَسرَى كُلَّ مَلِيكٍ دُونَهَا يَستَذَبْذَبُ

٣ - قول الله: ﴿ قُل فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِن اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفُعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [الفتح: ١١].

٤ - قول الشاعر:

أَيْنَ الرِّوَايَةُ بَلْ أَيْنَ النُّجُومُ وَمَا صَاغُوهُ مِنْ زُخْـرُفٍ مِنْهَا وَمِنْ كَذِب

٥ - أتزور مكة والمدينة ولا تتوبُ ؟

٦ - هل تستوى الظلماتُ والنُّورُ؟

٧ - أتدرون من نحن ؟ نحن من نسل الكرام الأشراف.

٨ - أتهمل دروسك وأنت طالب ثانوية؟

(٥) عين أساليب النداء وبين أغراضها البلاغية فيها يلى:

١ - قول الشاعر:

مَالَـهُ مُولَعًا بِمَنْع وَحَـبْسِ ؟! يَا ابْنَةَ الْيَمِّ مَا أَبْوكِ بَخِيلٌ

٢ - قول المتنبى يخاطب سيف الدولة:

لقد تركت أمير المؤمنين بها غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى

٣ - قول الشاعر:

يا أعدل الناس إلا في معاملتي

للناريومًا ذليل الصخر والخَيَشب يشاد وسطها صبح من اللهب

فيك الخصام وأنتم الخصم الحكم

(٦) عين الأساليب الإنشائية فيها يلي، مع ذكر الغرض البلاغي:

١ - قول الشاعر عن الوطن:

كيف يمشي في ثراها عاصبي

٢ - قول أبي القاسم الشابي:

٣ - قول الشاعر أحمد هيكل:

يا بناة النصر صناع السلام

٤ - قول الشاعر:

يا أخي لا تمل بوجهك عني لا يكن للخصام قلبك مأوى

٥ - قول إبراهيم ناجي:

سلامًا شباب النيل في كل موقف تعالوا نقل الصعب أهلا فإننا

٦ - قول الشاعر عن القدس:
 ماذا نقول غدًا لأجيال لنا
 وطني الكبير أسامع أم يا ترى

ملا الأفق جراحًا وأنينًا؟

وتحني لمن كبلوك الحياة؟ أترهب نور الفضا في ضحاه؟ فها ثم إلا الضحي في صباه

يا حماة الحق من بغي اللئام

ما أنا فحمة ولا أنت فرقد إن قلبي للحب أصبح معبد

على الدهر يجني المجد أو يجلب الفجرا شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرا

في الغيب ترتقب النهار وتنظر؟ صُمَّتُ بك الآذان لا تتاأثر ؟!

٧ - قول الشاعر:

ودع هريرة إن الركب مرتحل

٨ - هل لي من صديق مخلص ؟!

٩ - ليت لي مالًا فأبنى مسجدًا.

١٠ - قول الشاعر:

بكماؤكما يشفى وإن كان لا يجدى توخىي حمام الموت أوسط صبيتي

وهل تطيق وداعًا أيها الرجل

فجودا فقد أودى نظيركما عندى فلله كيف اختار واسطة العقد؟

١١ - قول الله: ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتُبِّتْ أَقْدَامَنَا وَآنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ آلَ عمران: ١٤٧].

١٢ - قول الشاعر:

يا صبح قف لا تطلع يا ليل طل يا نوم زل

١٣ - ليت السماء تمطر ذهبًا.

١٤ - قول الشاعر:

هوائها أيلطف النيران طيب هواء؟ إن يشف هذا الجسم طيب

١٥ - اظْلِمْ كَمَا تَشَاءُ يَاظَالِمُ فَاللَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى كُلِّ شَيءٍ.

١٦ - انْقُل الأَهْرَامَاتِ مِنَ الْجِيزَةِ إِلَى مَدِينَةِ نَصْرٍ.

١٧ - مثل قولك: قِفْ مَكَانَكَ فَلَسْتَ أَهْلًا لِلْمَجْدِ.

١٨ - مثل قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أُوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَة لَنَا بِهِ > ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

١٩ - مثل: لا تُهْمِلْ شَعْبَكَ يَا سِيَادَةَ الرَّئِيسِ.

٠٢ - قول الشافعي:

إذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلا تُجِبُّهُ فَخَيْرِ مِنْ إَجَابِتِهِ السُّكُوتُ

٢١ - قولك: لا تَصْعَدْ إلى الْمَجْدِ فَلَسْتَ أَهْلًا لَهُ.

٢٢ – قول الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُرْ عَلَىٰ تِجَنَرَةٍ تُنجِيكُر مِّنَ
 عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ ﴿ [الصف: ١٠].

٢٣ - قول الله عز وجل: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ ٓ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ۞ ﴾
 [الحجر: ٥٦].

٢٤ - قول الله: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

٢٥ - قول الشاعر:

نحن صناع الغد المبتسم

نحن هل تدرون من نحن هنا ؟

٢٦ - قول الشاعر:

ومَـنْ الَّـذي تُـرْضي سَجَايَاهُ كُلُّها كَفَى الْـمَـرْءَ نُـبُلًّا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ؟

٢٧ - قول الله: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١٠ [الشرح: ١].

٢٨ - قول الله: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَنبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰ لِلكَ مِنصُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥].

## 2222

# الإِيْجَازُ وَالإِطْنَابُ

# الإِيْجَازُ لُغَةً:

اختصار الكلام، وتقليل ألفاظه مع بلاغته، يقالُ لغة: أَوْجَزَ الكلامَ إذا جعله قصيرًا ينتهي من نطقه بسرعة.

ويقال: كلامٌ وجيز، أي: خفيفٌ قصير. ويقال: أوْجَزَ في صَلاتِه إذا خفَّفها، ولم يُطِلْ فيها، فالمادّة تدور حول التخفيف والتقصير.

والقصر في الصلاة هو أن يؤدي المؤمن كُلاً من صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلًا من أربع ركعات، أما الصبح والمغرب فكلاهما على حاله، الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات.

وفي الحديث أنَّ رَجُلًا قال للرسول عَيَّاتُيْنِ عِظْنِي وأُوجِزْ، أي: قُلْ لي كلامًا خفيفًا قصيرًا أَحْفَظُهُ عنك فيه موعظةٌ لي.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: عِظْنِي وَأَوْجِزْ، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّع، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ عَدًا، وَاجْمَعْ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيْ النَّاسِ» رواه أحمد وابن ماجة.

فوعظه الرسولُ عَلَيْكُمْ بهذه الجُمَلِ الثلاث، وأَوْجَزَ له فيها.

## الإيجاز في اصطلاح البلاغيين:

هو التعبيرُ عن المراد بكلام قَصِيرٍ نَاقِصٍ عن الألفاظ التي يُؤدَّى بها عادةً في متعارف الناس، مع وفاء بالدَّلاَلة على المقصود.

أو هو صياغة كلام قصير يدلُّ على معنَّى كثير واف بالمقصود، عن طريق اختيار التعبيرات ذات الدَّلالات الكثيرات، كالأمثال، وجوامع الكلم.

فإذا كان الكلام غير وافٍ بالدّلالة على المراد كان الإِيجاز فيه إيجازًا مُخِلاً؛ إذ رافق التقصير في الألفاظ تقصيرٌ في المعنى الذي أراد المتكلّم التعبير عنه.

أو هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف، وأَوْجَزْتُ الكلام: قَصَرْتُه.

وأَوْجَزَ أَي: أَسْرَعَ واقْتَصَرَ. وتَوَجَّزْتُ الشيء: مثل تَنَجَّزْتُه. ورجل مِيْجاز: يُوجِزُ في الكلام والجواب. وأَوْجَزَ القولَ والعطاء: قَلَّلَهُ.

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: عَجِبْتُ لَمِنْ لاَحَنَ الناسَ كيف لا يَعْرِفُ جَوامِعَ الكلم؛ معناه كيف لا يَقْتَصِر على الإِيجاز، ويَتركُ الفُضُولَ من الكلام، وهو من قول النبي، عَيَا اللهِ أُوتِيتُ جَوامِعَ الكَلِم، يعني القرآن، وما جمع الله - عز وجل - بلطفه من المعاني الْجَمَّةِ في الأَلفاظ القليلة، كقوله تعالى: ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأَمْرَ بِاللَّهُ فِ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجُنهِلِينَ ﴿ وَالْعَرافَ: ١٩٩].

وفي صفته عَيْكُمْ: أنه كان يتكلم بجَوامِعِ الكَلِم، أي أنه كان كثير المعاني قليل الأَلفاظ.

وعن عائشة ﴿ وَاللَّهِ عَالَكَ عَانَ رَسُولُ الله عَانِكُ مَا سُوَبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَكُنُ مَا سِوَى ذَلِكَ. رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ.

الجوامع من الدعاء: هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة، أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة.

والخيرُ أَنْ يكونَ التطويلُ في مكانِهِ، والتقصيرُ في مَكَانِهِ، فقد قيل: إنَّ الإيجازَ إِذَا كَانَ كَانَ التقصيرُ عَجْزًا. إذا كَانَ كَانَ التقصيرُ عَجْزًا. وَحَدَّدَ بعضُ العلماء الإيجازَ فقال: هو تقليلُ الكلامِ من غيرِ إخلالٍ؛ كأنه إقلالُ بلا إخلالٍ.

وقد يفكر إنسان في أن يكتب خطابًا، ثم يقول لنفسِه: سأرسلُ بَرْقِيَّةً فِي الموضوع نفسه. وهنا لا بد أن يَخْتَزِلَ الكلمات ويخْتَصِرُها؛ لتحملَ معانيَ كثيرةً فِي ألفاظٍ موجزةٍ.

والإسهابُ أو الإطنابُ - كما نعلم - لا يأخذ من الوقت مثلما يأخذ الإيجاز؛ فعندما يريد الإنسانُ الإيجازَ فهو يَعْصِرُ ذِهْنَهُ - في وقت أطول - ليصلَ إلى المعاني في كلمات أقل.

ويحكى عن سعد زغلول - زعيم ثورة ١٩١٩ المصرية - أنه كتب رسالة لصديق فأطال، وأنهى رسالته بهذه الكلمات: وإني أعتذر إليك عن التطويل، فليس عندي الوقت الكافي للإيجاز.

ويحكي التاريخُ عن الخليفةِ المسلمِ الذي أراد أن يُهَدِّدَ قائدَ الرُّومِ..، فكتب إليه؛ أما بعد: فسآتيك بجيشٍ أولُهُ عندكَ، وآخِرُهُ عندِي. وهكذا أوجز الخليفة حجم الخطر الداهم الذي سيواجه ملك الروم من جيش عرمرم سيملأ الأرض..، إلخ.

والإيجاز تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات العالم والذي يُعدّ معجزةً لغويةً كما قال البيروني.

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: «كيف يستطيعُ الإنسانُ أَنْ يُقاومَ جَمَالَ هذه اللغةِ ومنطقَها السليم وسحرَها الفريد ؟! فَجِيرَانُ العربِ أنفسهم في البلدانِ التي فَتَحُوهَا سَقَطُوا صَرْعَى سِحْرَ تلكَ اللغةِ، فلقد اندَفَعَ الناسُ الذين بَقَوْا على دينِهِم في هذا التيار يتكلمونَ اللغةَ العربيةَ بِشَغَفٍ، حَتَّى إِنَّ اللغَةَ الْقِبْطِيَّةَ مثلًا ماتَتْ تَمَامًا؛ بل إنَّ اللغةَ الآراميةَ لُغَةَ الْمَسِيحِ قد تَخَلَّتْ إِلى الأبَدِ عَنْ مَرْكَزِهَا لِتَحْتَلُ مَكَانَهَا لُغَةً مُحَمَّدٍ». كتاب (شمس العرب تسطع على الغرب).

قال المستشرق الألماني كارل بروكلمان: «بَلَغَتِ العربيةُ بفضْلِ القرآنِ منَ

الاتساعِ مَدًى لا تكاد تعرفُهُ أَيُّ لُغَةٍ أخرَى من لُغَاتِ الدنيا، والمسلمون جميعًا مؤمنون بأن العربية وحدَهَا اللسانُ الذي أُحِلّ لَهُمْ أن يستعملوه في صلاتهم..». (من قضايا اللغة العربية المعاصرة – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم).

إن كان ما يدور في عقل الإنسان من أفكار ومشاعر يمكن أن يعبر عنه بإحدى الطرق التالية:

- ١ الايجاز: وهو لفظٌ قَلِيلٌ مختصرٌ يَحْمِلُ معانِيَ كَثِيرَةً. وهذا النَّوْعُ يتناسب مع الأذكياء.
- ٢ الإطناب: وهو تأدية المعنى بأكثر من عبارة. بحيث يكون اللفظ زائدًا عن المعنى. وهذا النوع يَتَنَاسَبُ مع الأَغْبِيَاءِ.
- ٣ المساواة: وهي أن تكون المعاني مساوية للألفاظ. والألفاظ مساوية للمعاني.
   فلا يزيد بعضها على بعض. وهذا النوع يتناسب مع متوسطي الذكاء.

### أولا: الإيجاز:

تقدم أن الإيجاز هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، وهو نوعان:

#### ١ - الإيجاز بالحذف:

يتم هذا النوع بحذف كلمة. أو حذف جملة. أو أكثر من جملة.

مثل قولك: (أَكَلْتُ فَاكِهَةً وَمَاءً)، والتقدير: «أَكَلْتُ فَاكِهَةً وَشَرِبْتُ مَاءً».

ومثل قولك: (دَخَلْت الامْتِحَانَ وَنَجَحْتُ)، والتقدير: دَخَلْتُ الامْتِحَانَ.

وَقَرَأْتُ الأَسْئِلَةَ. وفَكَّرْتُ فِيهَا، وَبَدَأْتُ فِي الإِجابة. ثم ..، ثم .... وَنجحْتُ.

ومثل: (دَرَسْتُ ثَمَّ دَخَلْتُ الْجَامِعَةَ فَعَمِلْتُ بالتَّدْرِيسِ)، والتقدير: دخلت الثانوية..، فاجتهدت..، وامتحنت..، ونجحت..، ثم قدمت أوراقي ..، ثم..، ثم عملت بالتدريس.

ومثل قول الله عن قوم نوح: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجَدُواْ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ ﴾ [نوح: ٢٥] .

والتقدير: أغرقوا..، فهاتوا..، فحوسبوا..، فعوقبوا ..، فأدخلوا نارًا؛ فالذي يغرق يسقط في الماء، لا يسقط في النار.

ومثل قولك: (آسِفٌ) لمن تعتذر له، والتقدير: أَنَا آسِفٌ.

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴾ [يوسف: ٨٢].

أي: واسأل أهل القرية.

ومثل قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ-وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ [المائدة: ٣].

أي: حُرِّمَ عليكم تناولها.

و مثل قول الله: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ ﴾ [الإنسان: ٥، ٦].

إنّ الفعل: (يَشْرَبُ) يُعَدَّى لغةً بحرف (مِنْ) لكنّه جاء في الآية هنا متعدِّيًا بحرف (الباء) فَلِهاذا ؟

بالتأمُّل يظهر لنا أنَّ الفِعْلَ (يشرب) ضُمَّنَ معنَى الفِعْلِ: (يتلَذَّذ) أو (يَرْتَوِي) الذي يُعَدَّى بحرف (الباء) فَعُدَّي تعديته، والتقدير: عينًا يَشْرَبُ منها مُتَلذَّذًا بها عبادُ الله، فأغنى (يَشْرَبُ بها) عن عبارة: يشربُ منها ويتلّذذ بها يشرب عباد الله.

وقول الله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ۚ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ َالْ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥] إنّ الفعل (يَقْبَلُ) يتعدَّى لغة بحرف (من)، فيقال: قَبِل الله منه توبته.

ولكنْ عُدِّيَ هنا بحرف (عَنْ)؛ لأنَّه ضُمِّنَ معنى الفِعْلِ (عَفَا) أو (صَفَحَ) فَعُدِّي تعديته، والتقدير: وهو الذي يَقْبَلُ التوبَةَ من عباده؛ إذْ يَعْفُو ويَصْفَحُ عنهم.

#### ٢ - الإيجاز بالقصر:

يتم هذا النوع بواسطة تضمين الألفاظ القصيرة معاني كثيرة بدون حذف.

وللقرآن الكريم في ذلك المنزلة العظيمة. مثل قول الله: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَتَأُونِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ [البقرة: ١٧٩]، فإنَّ معناهُ كثيرٌ، ولفظهُ يسيرٌ، إذِ المرادُ بأنَّ الإنسانَ إذا علم أنه متى قتلَ قُتلَ امتنعَ عن القتلِ، وفي ذلك حياتُه وحياةُ غيره؛ لأنَّ القتلَ أنفَى للقتلِ وبذلك تطولُ الأعمارُ، وتكثرُ الذريةُ، ويقبِلُ كلُّ واحدٍ على ما يعودُ عليهِ بالنفع، ويتمُّ النظامُ، ويكثرُ العمرانُ، فالقصاصُ هو سببُ ابتعادِ الناسِ عن القتلِ، فهو الحافظُ للحياةِ.

ومثل قول الله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَنفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِّدِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

فقد استوعبت تلك الكلمات القليلة أنواع المتاجر وصفوف المرافق.

وكذلك قول الله: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهَلِينَ ۞﴾ [الأعراف: ١٩٩].

فإن الآية الكريمة جمعت مكارم الأخلاق؛ لأن قوله: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ ﴾ أمرٌ بإصلاح قوة الشهوة، فإن العفوَ ضِدُّ الْـجهلِ والطيشِ.

وقوله: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهَلِينَ ﴾ أمر بإصلاح قوة الغضب، أي: أَعْرِضْ عَنِ السفهاء، واحلم عنهم، ولا تُجَازِهِمْ عَلَى أفعالهِمْ.

﴿ وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ ﴾ أي: بالمعروف والجميل من الأفعال، ولهذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه: أَمَرَ اللَّـهُ نَبِيَّهُ بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آيةٌ أجمع لها من هذه الآية.

ولهذا كان الأوائل السابقون من أصحاب الفصاحة والبيان أَعْرَفَ الناسِ بكتاب الله، فها هو ذا أحدهم يقول: لو لَمْ يَأْتِ من القرآن إلا قولُه: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنهلِينَ ﴿ لَوَسِعَتِ الناسَ وَكَفَتْهُمْ، لَمَا فيها من أَحُكام الدين التي جُمِعَتْ.

وقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، فهذه الآية قد جَمَعَتْ أُمُورًا كثيرة جدًّا، وانطوى تحتها كل دقيق وجليل.

كما للسُّنَةِ النبوية من ذلك الحظ الأوفر، في قوله عَيَّكُم حيث خَرَّجَ أبو يعلى المُوصلي من حديثِ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ عَيَكُ أَن قال: «إِنِّ أُوتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَخَوَاتِمَهُ، وَاخْتُصِرَ لِي الْكَلامُ اخْتِصَارًا» أخرجه أحمد في مسنده، وعبد الرزاق والبيهقي.

## مواضع يفضل فيها الإيجاز:

- ١ رسائل الملوك والرؤساء إلى الولاة والعيّال، خاصةً في أوقات الحروب، وفى الشدائد والأزمات.
  - ٢ الأوامر والنواهي السُّلطانية.
    - ٣ كتب الوعد والوعيد.
  - ٤ الاعتذار، والتنصُّل من تُهُّمة الذُّنْب وتَبِعَاته.
    - ٥ العتاب بين المحبّين والأصحاب.
  - ٦ مخاطبة الأذكياء الذين يكفيهم التَّلْمِيحُ، وتُقْنعهم الإِشارة.
- ٧ المواطن التي يَحْسُنُ فيها الرّمز لإخفاء المقاصد عن غير من يوجّه له القول،
   من رقباء أو ذوي فضول.

#### الفائدة البلاغية للإيجاز:

الاختصار، وإثارة الذهن، وتوفير الوقت.

## ثانيًا: الإطناب:

## الإطناب في اللَّغة:

يدور حول معنى الإطالة والإكثار والطول والكثرة والزيادة عن المعتاد. يقال لغة: أطْنَبَ النهرُ إذا طال مجراه. وأطنبت الرّيحُ إذا اشتدت مثيرةً غبارًا. وأطنبت الدّواب، إذا تَبعَ بعضُها بَعْضًا في السّير، وطالَ تتابُعُها.

وأطْنَب الْعَدَّاء في عَدْوه، إذا بالَغَ فيه وابتعد.

ويقال أيضًا: أطنب الرجل في الكلام أو الوصف أو الأمر، إذا بالَغَ وأكثر وزاد في ذلك.

## الإطناب في اصطلاح البلاغيين:

كُوْنُ الكلام زائدًا عمّا يُمْكن أنْ يُؤدّى به من المعاني عند الفصحاء، لفائدة تُقْصَد. ويقال للمتحدّث بالكلام الذي فيه إطناب: أطنب في كلامه فهو مُطْنِبٌ.

واحْتُرز بقيد: (لفائدة تُقْصَدُ) لإِخراج الزيادة في الكلام دون فائدة تُقْصَد لدي البلغاء، وقد يطلق على هذه الزيادة لفظ «الإسهاب». والزيادة في الكلام بلا فائدة تُقْصَد تكون بالتطويل: كذكر المترادفين، أو بالحشو، وكلاهما أمران مَعِيبان، وقد وأُضِيفَ هنا أنّ الحشو قد يكون حشوًا غير مفسد للمعنى، فهو كالتطويل، وقد يكون مفسدًا للمعنى وهو حينئذٍ حشوٌ ساقط.

هو ما لو حذف منه شيءٌ بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد فهمًا تامًّا، دون كدِّ ذهني، ولا تأمّل طويل، ولمَّا حدث لديه أيّ ارتباك فكريّ أو غموض، ولمَا نقص لديه من الفهم شيءٌ.

مثل قول الله: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَيْوُونَ ﴾ [فصلت: ٦، ٧]. من الإطناب؛ لأنّ المشركين لا يُزَكُّونَ.

والداعي لهذا الإطناب حثُّ المؤمنين على أداء الزكاة، وتحذيرهم من المنع إذْ أبان الله أنَّهُ من صفات المشركين، وفيه دلالة على أنَّ من آثار الشرك جَفَافَ الرحمة على ذوي الحاجات، فهم لا يشعرون بمشاعر ذوي الحاجات، بخلاف المؤمنين بالله واليوم الآخر؛ إذ الإيهان يولد في قلوبهم خلق الرحمة، وعاطفة حبّ العطاء ومساعدة ذوي الحاجات.

وقول الله: ﴿ تَنَزُّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أُمْرٍ ۞ ﴿ [القدر: ٤].

إنّ عبارَة: (والرُّوح) وهو جبريل عليه السلام من الإطناب بالزيادة؛ لأنّ جبريل داخلٌ في عموم الملائكة، ولكنّها زيادة ذاتُ فائدة، إذ الغرضُ من تخصيصه بالذكر بعد دخوله في عموم الملائكة الإِشعارُ بتكريمِهِ وتعظيمِ شأنه، حتَّى كأنَّهُ جنْسٌ خاصٌّ يُعْطَفُ على الملائكة.

تقدم أن الإطناب هو تأدية المعنى بعبارت زائدة، سواء أكانت الزيادة كلمة أم جملة .... بشرط أن تحقق هذه الزيادة غرضًا بلاغيًّا، وإلا كان حشوًا يُنْقِصُ من قيمة الأسلوب، وللإطناب صور منها:

## ١ – ذكر الخاص بعد العام:

مثل قوله: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنبِتِينَ ﷺ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

نلاحظ أنّ الصَّلاة الوسْطى - وهي في أظهر الأقوال صلاةُ الْـعَصْر - داخلةٌ في عموم لفظ (الصَّلَوات) لكن خُصَّتْ بالذكْر وعُطِفَتْ على عموم الصلوات اهتهامًا بشأنها، وتوجيهًا لتخصيصها بعناية فائقة خاصّة، وهذه فائدة الإطناب

بذكرها، إذْ هي داخلةٌ في عموم لفظ (الصّلوات) الوارد قبلها في النص. هذا المثال من عطف الخاص على العام.

وقوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا تِلَّهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ - وَرُسُلِهِ - وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِرَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنفِرِينَ ۞ [البقرة: ٩٨].

فذكر الله - سبحانه - جبريل وميكال مع دخولها في عموم الملائكة؛ تحذيرًا لليهود من معاداتهم له، وضُمَّ إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة أرزاق العباد التي بها حياة الأجساد، مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حياة القلوب والنفوس. هذا المثال من عطف الخاصّ على العامّ أيضًا.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَلَى خَلْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْـحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ» رواه البخاري.

حيث ذكر العام، وهو قوله: (خمس)، ثم جاء الخاص بعد هذا العام، وهو:

- ١ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
  - ٢ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ.
  - ٣ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ.
    - ٤ وَالْحَجِّ.
  - ٥ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
  - ٢ ذكر العام بعد الخاص:

مثل قول الله: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ ٰلِدَى ۗ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

لقد خَصَّ نوح - عليه الصلاة والسلام - نفسه بطلب المغفرة من ربه، وأتبَعَهُ بطلب المغفرة لوالديه، وأتبع ذلك بطلب المغفرة للمُؤْمِنين، فكأنّه شَملَهم بالدّعاء الأخير، فأفاد هذا التعميم بعد التخصيصي تأكيد الدعاء وتكريره لمن ذُكِرُوا سابقًا.

عَنْ مَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَنَّكُمْ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعِ وَمُسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ مَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَوُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَالْحَسِبُ النَّهِ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ وَاعْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه البخاري.

حيث أجمل الرسول بقوله: (كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)، ثم فَصَّلَ بقوله: (الْإِمَامُ، وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْخَادِمُ)، ثم أجمل مرة أخرى فقال: (فَكُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

مثل قول الله عز وجل: ﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَبِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمُدِيَّ فَمَن لَّمَ يَجَدُ فَصِيَامُ ثَلَنَاةٍ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَبِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لَمُن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ وَعَيْدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [المقرة: ١٩٦].

جاءت في هذه الآية عبارة: ﴿ تِلَكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ إجمالًا بَعْدَ تفصيل، لرفْع توهُم أن (الواو) في عبارة ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ هي بمعنى (أو) فتكون الثلاثة داخلة في السبعة، فجاء ذكر الأيّام كلّها مجملةً بعبارة ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾.

٣ – التُّكْرَارُ:

مثل قول الله: ﴿ كَلَّا سَيَعْاَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْاَمُونَ ۞ ﴾ [النبأ:٤، ٥].

وقوله تعالى: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ جاء إحدى وثلاثين مرّة خطابًا للإِنْسِ والجنّ المخلوقين للامتحان في ظروف الحياة الدنيا.

والمعنى، أي: فبأيّ نِعَمِ رَبّكُمَا عَلَيْكُما تُكذّبان. إنّ نِعَمَ الله على العباد لا يستطيع العباد إحصاءها، ومع كلّ فقرة من فقرات حياتهم بتتابع السّاعات والأوقات تمرُّ على كلِّ فَرْدٍ منْهُمْ نِعَمُ كثيرة وجليلة، وانصرافه الدائم إلى الاستمتاع بها دون ملاحظة خالقها والمتفضّل على عباده بها يحتاجُ تذكيرًا بها، ليقوم بحقّ اللّه عليه في مقابلها، بالإيهان والطاعة والْحَمْدِ والشّكر.

ففي هذا التكرير عقب ذكْرِ كُلِّ فقرة من فقرات آيات صفاتِ الله في كونه، المشتملة على بعض نِعَمِه، أو الإِنْذار، بعقابه وعذابه، تنبيهُ على حاجة العبد المبتلَل أن يَذْكُرَ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ دَوامًا عند كلِّ فقرة من فقرات حياته، ومَوْجَةٍ من موجات نهرها الجاري، لئلاَّ يَجُرَّهُ الغفلات إلى النسيان، فالمعصية، فاحتيال الشياطين لفِكْرِه ونَفْسِه وعَواطِفه، ودفعه إلى السُّبُلِ المزلقة إلى الشقاء، فالعذاب، فنار جهنم.

فجُعِلَتْ هذه العبارة فاصلة في السورة، ولهذه الفاصلة تأثير فَنِّي جماليّ مستطرف، مع ما تشتمل عليه من معنَّى يدلُّ على حاجَةِ العباد إلى ذكر نعم الله عليهم مع كلّ موجةٍ من موجات نَهَرِ حياتهم، سواءٌ أكانت ممّا يحبّون أو ممّا يكرهون، ممّا يَطْمَعُون فيه أو ممّا يحذرون منه.

وقوله: ﴿ وَيُلِّ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَنِّبِينَ ﴾ جاء تسْعَ مرّات، إنْذارًا للمكذبين بيوم الدّين، وترهيبًا من عذاب جهنم الذي سيلاقونه، إذا أصَرُّوا على كفرهم وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة.

## ٤ - الاعتراض:

وهو أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب.

مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَ لَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل: ٥٧].

ومثل: (كان أبي – حفظه الله – رجلًا فاضلًا)، و(كان الشيطان – لعنه الله – عدوًّا لآدم)، و(كان على خيشت رابع الخلفاء الراشدين)، فكل من: (سبحانه – حفظه الله – لعنه الله – رضى الله عنه) جملة اعتراضية فيها إطناب.

## ٥ - التذبيل:

وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها تأكيدًا لها.

مثل قول الله: ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٨١].

وقوله: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواً ۖ وَهَلْ نَجُنزِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧ ﴾ [سبأ: ١٧].

## مواضع يفضل فيها الإطناب:

- ١ الحاجة إلى الإِقناع في مشكلات القضايا الفكرية، وفي تعليم مسائل العلوم الدقيقة الخفيَّة الصعبة الفهم.
  - ٢ الوعظ بالترغيب والترهيب.
- ٣ الخطب في الحماسة، وفي إثارة مشاعر الحبّ أو الكراهية، وفي استجلاب الرضا، أو استثارة الغضب، وذلك لأنّ تحريك العواطف واستثارتها يحتاج إطنابًا، وبيانًا مفصّلًا مبسوطًا.
  - ٤ كتابة التاريخ وتدوين الحوادث.
- ٥ الْـخُطَبُ في الصلح بين المتخاصِمين، لإصلاح ذات البين، وإخراج ما في النفوس من ضغائن وأحقاد.

٦ - بعض مجالات المدح لمستحقّبه.

٧ - تعبيرات العشاق والمحبّين عن مشاعرهم وأشواقهم.

٨ - تعبيرات ذوي الأحزان والآلام عن مشاعرهم.

٩ - كتابة العقود في البيوع والمداينات ونحوها، إذ ينبغي فيها التفصيل الدقيق،
 لأمن الخلاف والتلاعب.

١٠ - شرح المعلم الدرس.

الفائدة البلاغية للإطناب:

توضيح المعنى في ذهن السامع أو القارئ.

ثالثًا: الْمُسَاوَاةَ:

الأصل في الكلام أنْ يُؤْتَى بِه مساويًا للمعاني الّتي يدلُّ عليها، دون أن تكون ألفاظُهُ زائدةً ولا ناقصة.

أمّا القدرةُ على المطابقة التامّة بين الْـجُمَل المنطوقة والمعاني المرادة منها، فهي من القدرات النادرة في المتكلمين من الناس؛ لأنَّ الناسَ في النّسْبَةِ العظمى منهم:

إمّا أن يكونوا من ذَوِي القدرة على الكلام والرغبة فيه مع تَمتُّعِهم بذاكرة كلاميّة واسعةٍ وفيّاضة، فتفيض لديهم منابع القول، وبذلك يزداد المنطوق من كلامهم عمّا يريدون التعبير عنه من المعاني.

وقد يصلُ بعض هؤلاء إلى مُسْتَوَى الإِسرافِ والتَّبْذِيرِ في القول، والثرثرة بلا طائل، وللنساءِ النّصيبُ الأكبرُ من هذا.

ومن أمثلة مراعاة مقتضيات الأحوال بكلّ من «المساواة والإيجاز والإطناب» قول الله: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن

تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَجُطْ بِهِ عَجُبَرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ قَالَ فَإِن ٱتَبَعْتَنِى فَلَا تَسْعَلْنِى عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ فَآنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَها قَالَ أَخَرَقَتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِعْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ قَالَ لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أُمْرِى عُسْرًا ﴾ فَآنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَتَلَهُ، قَالَ أَقَيْلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِعَيْرِ نَفْسٍ لِّقَدْ جِعْتَ شَيْعًا نُكْرًا ﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِي عُذْرًا ﴾ فَآنطَلقَا حَتَّى أَلْفُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْكُ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِي عُذْرًا ﴾ فَآنطَلقا حَتَى أَلْكُ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِي عُذْرًا ﴾ فَأَنطَلقا حَتَى أَلْكُ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِي عُذْرًا ﴾ فَآنطَلقا حَتَى إِنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْقُوهُمُا فَوْجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَا أَقُلُهُ اللهُ عَلْمَ فَرَيْهِ أَسَانُ اللهُ فَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَلْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ هَذَا فَرَاقُ بَلْكُ مَن شَيْعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْرًا ﴾ وقال هَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَلْكُولُكُ عَن شَيْءً عَلَيْهِ أَلْكُولُولُ اللهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نلاحظ في هذا النص أنّ الخضر قال لموسى عليهما السلام في بدء الأمر: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا ﴾ هذا كلام مؤكّد مُسَاوٍ للمعنى المقصود بيانه، لا إطناب فيه ولا إيجاز.

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الأول على الخضر بشأن خرقه السفينة، قال له الخضر: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴾ هذا أيضًا كلامٌ مُؤكَّدٌ ومُسَامٍ. للمعني, المقصود بيانه، لا إطناب فيه ولا إيجاز.

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثاني على الخضر بشأن قتله الغلام، قال له الخضر: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴾.

فَأَطْنَبَ إِذْ أَضَافَ عَبَارةً ﴿ لَّكَ ﴾ مع أَنَّ هذه الزِّيادة لا لزوم لها في الكلام المساوي، فعبارة ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا ﴾ بأسلوب الخطاب تَدُلُّ على أنّ الخطاب قَدْ وَجَّهَهُ الخِضِرُ، فها الداعي لأنْ يقول لَهُ: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَّكَ ﴾ ؟

الجواب: إنَّ الدَّاعِيَ البلاغيَّ لهذا الإطناب هو أنَّ مُوسَى عليه السلام تصرَّفَ

تَصَرُّف من لم يُدْرِكُ أَنَّ الْخِطَابَ قَدْ كَانَ مُوَجِّهًا لَه فيها سبق، فاعترض، فاقتضى حالُهُ أَنْ يقولَ لَهُ الخضر: إِنِّي كُنْتُ وجَّهْتُ الخطابَ لَكَ بأَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثالث على الخضر بشأن إقامَتِهِ الجدار المائل في قريَةٍ أَبَى أَهْلُها أَنْ يُضَيِّفُوهُما، قال له الخضر: ﴿ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ ، فأوجز في كلامِه، إذْ طوى من اللّفظ عبارة: لأنَّكَ لم تَسْتَطعْ معِيَ صبرًا، وقد انتهت مُدَّة الاتفاق على مصاحبتي.

وبعد أن أبان الخضر لموسى عليهما السلام التأويل الحكيم للأحداثِ التي أجراها بأمْرِ الله أو إذْنه قال له: ﴿ سَأُنتِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾.

فَأُوْجَزَ فِي بيانه حتى فِي كلمة (تَسْتَطعْ) إذْ قال: (تَسْطعْ) بحذف التاء التي بعد لسن.

إِنِّ مقتضى الحال بعد انتهاء أجل المصاحبة، إذْ لم يلتزم موسَى عليه السلام بشروطها، أنْ يكون الكلامُ مُوجزًا جدًّا، إذْ لا داعِيَ للإطناب ولا للمُسَاوَاةِ، ومِثْلُ موسى عليه السلام يكفيه من الكلام عبارة: ﴿ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ فهو الخبير بإخلاله بشروط المصاحبة المتَّفق عليها.

### مواضع يفضل فيها المساواة:

- ١ مُتُونُ العبلوم المحرَّرة.
- ٢ نُصُوصُ الموادّ القانونيَّة والتشريعيَّة.
  - ٣ نُصُوص المعاهداتِ بين الدُّول.
    - ٤ القرارات والمراسيم.
- ٥ بيانات أحكام الدين، ومطالب الشريعة المحدّدة.
  - ٦ بيانات الحقوق والواجبات.

### ملحوظة:

عَلَى الدُّعَاةِ أَنْ يكونوا علَى بَصِيرَةٍ بِمَحَاسِنِ الإيجازِ والإطنابِ بيْن الجمل في الكلام، حتَّى يكون كلامُهم أرفعَ أَدَبًا، وأعظمَ تأثيرًا، وأعظم معلِّم لمحاسن الإيجاز والإطناب بيْن الجمل في كِتاب الله ثم أقوال الرسول عَيَّاكُمْ.

رُوِيَ أَنَّ الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللَّغة والأدب قال: «يُخْتَصَرُ الكِتَابُ ليُحْفَظَ، ويُبْسَطُ لِيُفْهَم».

وقيل لأبي عَمْرو بن العلاء «وهو أحد أئمة اللّغة والأدب، وأحد القرّاء ووُصف بأنّه أعلم الناس بالأدب والعربيّة والقرآن والشعر»: هل كانت العربُ تُطِيل؟ قال: «نعم، كانت تُطِيلُ لِيُسْمَعَ مِنْها، وتُوجِزُ ليُحْفَظَ عنها».

ورُوِيَ أن جعفر بن يحيى البرمكيّ «أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة القول» قال: «متَى كان الإِيجاز أَبْلَغَ كانَ الإِكثَارُ عِيًّا، ومتَى كانت الكِفايَةُ بالإِكثار كان الإِيجاز تقصيرًا».

وقال الزمخشري: «كما يجب على البليغ فى مَظَانِّ الإِجمال أن يُجْمِلَ ويُوجِزَ، فَكَذَلِكَ الواجب عليه فى موارد التفصيل أنْ يُفَصِّل ويُشْبِع».

وقالوا: «لكل مقام مقال».

ممّا هُو مُتّفَقٌ عليه لزوم اختيار أسلوب (المساواة) بَيْنَ الألفاظ والمعاني، حتَّى تكونَ الألفاظ مساويةً للمعاني دون زيادة ولا نقصان، في عِدَّةِ مجالاَتٍ.

### ひひひひひひ

### تدريبات

- (١) عين الإيجاز في الشواهد والأمثلة التالية:
- ١ قوله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنهِلِينَ ﷺ ﴾
   [الأعراف: ١٩٩].
  - ٢ قولك: أكلت فاكهة وماء .
  - ٣ قولك (دخلت الامتحان ونجحت).
  - ٤ قول الله: ﴿ مِّمَّا خَطِيٓنَتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا ﴾ [نوح: ٢٥].
- ٥ قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَشَعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ [يوسف: ٨٢].
- ٦ قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَالَمْ خَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ [المائدة: ٣].
  - ٧ قول الله: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [البقرة: ١٧٩].
  - ٨ قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥].
    - ٩ أكلتُ فاكهةً و ماءً.
- ١٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَحْثُ أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْـمَشْرِقِ ، فَخَطَبَا ، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْـبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْـبَيَانِ لَسِحْرً" رواه البخارى.
  - (٢) عيِّن الإطناب في الشواهد والأمثلة التالية:
- ١ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَّفَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا

تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَوَاه الترمذي.

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ عَنْكُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْدَهَ الْمَرَأَةُ ذَاتُ الْدَهَ سَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ الْمَرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» رواه البخاري.

٣ - قول الله: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ اللهِ يَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

٤ - قول الله: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ
 كَنفِرُونَ ﴾ [فصلت: ٦، ٧].

٥ - قول الله: ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أُمْرٍ ١ ﴿ وَالقدر: ٤].

٦ - قوله تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَننِتِينَ ﴾
 [البقرة: ٢٣٨].

٧ - وقوله عز وجل: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا بَلَهِ وَمَلَتِ إِكَةِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَلْلَ فَإِلَى اللَّهِ عَدُولًا لِللَّهِ عَدُلُولًا لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدُلُولًا لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَلْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَ

٨ - قوله سبحانه و تعالى: ﴿ وَ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنِنَهُ أَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾
 [النحل: ٥٧].

٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْسٍ:
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،
 وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ» رواه البخاري.

١٠ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّتِهِ، يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعِ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ فَسَمِعْتُ هَوُلَاءً مِنْ رَهُولِ وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، قَالَ فَسَمِعْتُ هَوُلَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّتِهِ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَ عَيَّلِهِ مَالَ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وَاللَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه البخاري.

١١ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ عَنْ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ اللّهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا؛ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». رواه البخاري.

١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْعَمَامِ وَيَفْتَحُ لَلْ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُ وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» رواه الترمذي.

### 00000

# التوكيد والقصر

### التوكيد في اللغة:

التقوية، تقول: (أَكَّدْتُ الشيءَ)، وتقول: (وَكَّدْتُهُ) أيضًا: إذا قويتُه.

الْمُخَاطَبُ لَهُ ثلاثةُ أحوالٍ:

١ - أَنْ يكونَ الْمُخَاطَبُ غَيْرَ مُتَرَدِّدٍ، ولا مُنْكِرٍ:

وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لا يُؤَكَّدُ لَهُ الكلامُ، لعدم الحاجةِ إلى التوكيد، مثل قوله تعالى: ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا ۗ وَٱلْبَنِقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيِّرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا ﷺ ﴾ [الكهف: ٤٦].

٢ - أَنْ يكونَ المخاطبُ مُتَرَدِّدًا فِي الخبرِ، شَاكًّا فيه:

وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يُفَضَّلُ تأكيدُ الكلامِ؛ تقويةً للحُكم، ليتمكَّنَ من نفسهِ، ويُلْقِى الشَّكَّ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، مثل: إِنَّ الامْتِحَانَ قَرِيبٌ.

٣ - أنْ يكونَ المخاطَبُ منكرًا للخبرِ وجاحدًا له:

وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجِبُ تأكيدُ الكلامِ له بمؤكدٍ أو مؤكدينِ أو أكثرَ، على حسبِ حالهِ من الإنكارِ، قوةً وضعفًا، مثل: (إِنَّ الامْتِحَانَ قَرِيبٌ).

حَيْثُ أَكَّدَ الكلامَ بِمُؤَكِّدٍ واحدٍ، وَهُو: (إِنَّ).

ومثل: (إِنَّ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ)؛ حَيْثُ أَكَّدَ الكلام بِمُؤَكِّدَيْنِ، وَهُمَا:

١ - أداة التوكيد (إنَّ).

٢ - اللام الْـمُتَّصِلَةُ بـ(قريب).

ومثل: (وَاللَّهِ إِنَّ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ)؛ حَيْثُ أَكَّدَ الكلامَ بثلاثةِ مُؤَكِّدَات، وَهُي:

١ – الْـقَسَمُ (والله).

٢ - أداة التوكيد (إنَّ).

٣ - اللام الْمُتَّصِلَةُ بـ (قريب).

ومثل: (وَاللَّهِ إِنَّ الامْتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ).

حَيْثُ أَكَّدَ الكلامَ بأربعةِ مُؤَكِّدَات، وَهُي:

١ - الْقَسَمُ (واللَّهِ).

٢ - أداة التوكيد (إِنَّ).

٣ - اللام الْـمُتَّصِلَةُ بـ(قريب).

٤ - التوكيد اللفظى (إِنَّ الامْتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ).

ومثل: (وَاللَّهِ إِنَّ الامْتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ قُرْبًا شَدِيدًا).

حَيْثُ أَكَّدَ الكلامَ بِخَمْسَةِ مُؤَكِّدَات، وَهُي:

١ - الْقَسَمُ (واللَّهِ).

٢ - أداة التوكيد (إِنَّ).

٣ - اللام الْـمُتَّصِلَةُ بـ(قريب).

٤ - التوكيد اللفظى (إِنَّ الامْتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ).

٥ - المفعول الْـمُطْلَقُ «قُرْبًا» .

ومثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ [البقرة: ١٢٠.

حيث أكد الله - سبحانه وتعالى - الآية بالضمير المنفصل (هو).

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد: ٦].

حَيْثُ أَكَّدَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الآيَةَ بِمُؤَكِّدَيْن، وَهُمَا:

١ - أداة التوكيد (إِنَّ).

٢ - اللام الْـمُتَّصِلَةُ بـ (ذُو).

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الرعد: ٦].

حَيْثُ أَكَّدَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الآيَةَ بِمُؤَكِّدَيْنِ، وَهُمَا:

١ - أداة التوكيد (إِنَّ).

٢ - اللام الْـمُتَّصِلَةُ بـ (شديد).

واعلمْ أنهُ كما يكونُ التأكيد في الإثباتِ، يكون في النفي أيضًا.

مثل: (مَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ)؛ حَيْثُ أَكَّدَ الكلامَ بِمُؤَكِّدٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ:

حَرْفُ الْجَرِّ الزائد (الْبَاء).

و مثل: (وَاللَّهِ مَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ)؛ حَيْثُ أَكَّدَ الكلامَ بِمُؤَكِّدينِ، وَهُمَا:

١ - الْقَسَمُ (واللَّهِ).

٢ - حَرْفُ الْجَرِّ الزَّائِد (الْبَاء).

ولتوكيدِ الكلام أدوات كثيرة، أشهرُها: (إِنَّ - أَنَّ - لام الابتداءِ - أحرفَ التنبيه - القسمِ - نونا التوكيد - حروف الْجَرّ الزائدة - التَّكْرَار - قدْ - أمَّا الشرطيةُ - إنها - ضمير الفصل - والتَّقْدِيم والتَّأْخير).

تقسيمُ الخبر إِلَى جملةٍ فعليةٍ وجملةٍ اسميةٍ:

١ - الجملةُ الفعليةُ:

هي ما تَرَكَّبَتْ مِنْ (فِعْل + فَاعِل)، مثل: يُكْرِمُ اللَّهُ الصَّادِقِينَ. أو (فعل + نائب فاعل)، مثل: يُنْصَرُ الْمَظْلُومُ.

### ٢ - الجملةُ الاسميةُ:

هي ما تركبتْ من (مبتدأ + خبر)، مثل: الإِسْلامُ دِينُ اللَّهِ.

مؤكّداتُ الجملةِ الاسميةِ:

١ - لامُ الابتداء: وهي لامٌ مفتوحةٌ تأتي في بدايةِ الجملةِ الاسميّةِ لتوكيد مضمونها، هكذا: لـ + جملة اسمية = لَـمُحَمَّدٌ نَاجِحٌ - ﴿ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۞ ﴾ [الضحى: ٤].

٢ - إنَّ: مثل: إِنَّ الْـبُخْلَ مَذْمُومٌ.

٣ - أنَّ: مثل: عَلِمْتُ أَنَّ الْبُخْلَ مَذْمُومٌ.

٤ - القسمُ: وَاللَّهِ إِنَّ الْبُخْلَ مَذْمُومٌ.

مؤكداتُ الجملةِ الفعليةِ:

١ - نونُ التّوكيدِ: لا تَظْلِمَنَّ أَحَدًا.

٢ - القسمُ واللامُ الواقعةُ في جَوَابِ الْقَسَمِ، هَكَذَا: (قَسَمٌ + لـ + فعل)، مثل:
 وَاللَّهِ لأَصْنَعَنَّ الْخَيْرَ.

يكونُ الفعلُ المضارعُ واجبَ التّوكيدِ بشروط: إذا اتّصل بالّلام، وسُبِقَ بالقَسَم، وكان مثبتًا، ويدلُّ على المستقبلِ، كالمثالِ السَّابِقِ.

ويكونُ جائزَ التّوكيدِ إذا دلَّ على طلبٍ (أَمْر - نَهْي - استفهام - تَمَنَّ - رَجَاء)، وهذا هو التَّفْصِيل.

أَمْرِ: مثل: أُكْتُبَنَّ الدَّرْس.

نَهْيِ: مثل: لا تُهْمِلَنَّ الدَّرْسَ.

استفهام: مثل: هَلْ تَعْمَلَنَّ الْخَيْرَ؟.

مَّنَّ: مثل: لَيْتَكَ تَصْدُقَنَّ.

رَجَاء: مثل: لَعَلَّ الْـحَاكِمَ يَصْدُقَنَّ.

٣ - قَدْ: قبلَ الفعلِ الماضي، مثل: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ١].

٥ - حرفا التّنبيه: (أَمَا - ألا).

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» رواه البخارى.

ومثل قول الله: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَتِهِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۞ ﴾ [المطففين: ٤].

٦ - أمّا: وهي حرفُ شرطٍ وتفصيلٍ وتوكيدٍ، مثل قول الله: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ ﴾ [الضحى: ١٠].

٧ - الأحرفُ الزّائدة:

(إِنْ) بعدَ النَّفي، مثل: (مَا إِنْ تَكَلَّمْتُ إِلا صِدْقًا).

و(أَنْ) بعد (لَّمَا)، مثل: (وَلَّمَا أَنْ جَاءَ الضَّيْفُ أَكْرَمْتُهُ).

و(مَا) بعد (إذا)، مثل: (إِذَا مَا أَخْلَصْتَ أَكْرَمَكَ اللَّـهُ).

و (مِنْ) بعدَ النَّفي، مثل: (مَا جَاءَ مِنْ أَحَدٍ).

و(مِنْ) بعد (هَلْ) الاستفهاميّةِ، مثل: (هَلْ مِنْ تَائِبٍ ؟).

و (الْـبَاءُ) بعدَ (النَّفْي)، مثل: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَرِ ٱلْحَنِكِمِينَ ﴾ [التين: ٨].

وقول الله: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]. أو في فاعلِ كفي، مثل قول الله: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً ﴾ [النساء: ٨١].

وقوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦]، وقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨].

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم.

انتبه!

هناك ألفاظ تتضمن معنى التوكيد. مثل: (لاشَكَّ - لا رَيْبَ - لا جِدَالَ - حَقًّا - صِدْقًا - يَقِينًا - لا بُدَّ - لا مِرَاءَ ..).

مثل قول الشاعر:

إِذَا السُّعْبُ يَسِوْمًا أَرَادَ الْحَسِيَاة فَلا بُلَّ أَنْ يَسسْتَجِيبَ الْقَلَدُرْ

حَيْثُ أَكَّدَ الشَّاعِرُ كَلامَهُ بـ (لا بُدَّ)، إلا أنَّ هذا الكلامَ يُنَافِي عَقيدةَ الإيهانِ بالقضاءِ والقدرِ التي هي ركنٌ من أركان الإيهانِ؛ فإرادةُ البشرِ تابعةُ لإِرادةِ اللَّهِ بالقضاءِ والقدرِ التي هي ركنٌ من أركان الإيهانِ؛ فإرادةُ البشرِ تابعةُ لإِرادةِ اللَّهُ رَبُّ – تعالى – وليس العكس، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُ الْعَمَينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ يَقُولُ: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» رواه مسلم.

ولكن هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب والعمل بجد واجتهاد.

فعَنْ عَلِيٍّ خِيْنَتُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكُمْ فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيْئًا، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْحَدِيْةِ»، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلاَ نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» رواه البخارى ومسلم.

عن المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ عَيَّكُمْ وَتَرَكَ نَاقَتَهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ عَنْهَا، فَقَالَ أَطْلَقْتُهَا وَتَوَكَّلُ» رواه الترمذي وحسنه الألباني.

فَجَعَلَ إرادةَ الله - سبحانه - تبعًا لإرادةِ الشَّعْبِ التي لا يمكن أن تتخلف، ولا يمكن للخالق أن يردها ..! وهذا غيرُ مقبولٍ؛ لأن الله تعالى فعالٌ لما يريد، ولا مُكْرِهَ له على شيءٍ لا يريده، وإرادته تعالى غير مقرونة بأي إرادة أو قدرة، تعالى عما يصفون .

الْفَائدَةُ الْبَلاغيَّةُ للتَّوْكيد:

يُقَوِّي الْمَعْنَى، وَيُزِيدُ تَأْثِيرَهُ فِي النَّفْسِ.



# الْقَصْرُ

# الْقَصْرُ لُغَةً:

هُوَ الْحَبْسُ والتَّخْصيص، مثل قول الله: ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي ٱلْحِيَامِ ۞ ﴾ [الرحمن: ٧٧].

أى: قَصَرْنَ وَخَصَّصْنَ وَحَبَسْنَ أَنْفُسَهُنَّ لأَزْوَاجِهِنَّ فَلَمْ يَطْمَحْنَ إِلَى غَيْرِهِنَّ. وقَصَر الشيءَ على نفسه، إذا خصَّ نفسَه به، فلم يجعل لغيره منه شيئًا.

# الْقَصْرُ اصطلاحًا:

هو تخصيصُ أَمْرٍ بأَمْرٍ آخَرَ من خلال وسيلةٍ من وسائل القصرِ، مثل: (لا إِلَهَ إِلاَّ الله)، أي: لا يُوجَدُ في الوجود كُلّه معبودٌ بِحَقِّ سوى الله.

أسلوب القصر يتكون من:

١ - الْمَقْصُور.

٢ - المقصور عليه.

٣ - أداة القصر.

مثل: إِنَّهَا حَاتِمُ الطَّائِي كَرِيمٌ.

أداة القصر: إنَّها.

المقصور: حاتم الطائي.

المقصور عليه: كريم.

والمقصور والمقصور عليه هما طرفا القصر.

# طُرُقُ الْقَصْر:

١ - النفى والاستثناء: يقع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء، مثل: (ما طَارِقٌ إلا وَزيرٌ). فقد قَصَرَ (طارق)، وهو الموصوف على الْـوِزَارَةِ، وهي الصفة.

٢ - إنها: يأتى بعدها المقصور. أما المقصور عليه فيأتى مؤخرًا، مثل: (إِنَّهَا طَارِقٌ وَزِيرٌ).

٣ - تقديم ما حَقُّهُ التأخير: ويكون المقصور عليه هو المقدم، مثل قول الله: ﴿ تِلَهِ ٱلْأُمْرُ ﴾ .

# ٤ - العطف بـ (لا) أو (بل) أو (لكن):

مثل: الإنْسَانُ بإِيمَانِهِ لا بِشَكْلِهِ - لَيْسَ طَارِقٌ مُهَنْدِسًا بَلْ وَزِيرًا - مَا الْعَاصِي تَحَبُّوبٌ لَكِنْ الطَّائِع.

فإذا كان العطف بـ (لا) كان المقصور عليه ما قبلها، مثل: (الإنْسَانُ بإيمَانِهِ لا بِشَكْلِهِ). وإن كان العطف بـ (بل) أو (لكن) كان المقصور عليه ما بعدهما، مثل: لَيْسَ طَارِقٌ مُهَنْدِسًا بَلْ وَزِيرًا - مَا الْعَاصِي عَبُوبٌ لَكِنْ الطَّائِع.

# أقسام أسلوب القصر:

ينقسم أسلوب القصر إلى أقسام كثيرة، باعتبارات مختلفة، وذلك على التفصيل التالى:

### أ – القصر من حيث الطرفين:

١ - قصر موصوف على صفة، مثل قولنا: (إِنَّمَا النَّاجِحُ عُمَرُ)، فنحن في هذه الحالة قَصَرْنا النَّجَاحَ على (عُمَر). وعندما تقصر إنسانًا على وَصْفٍ فذلك (قَصْرُ مَوْصُوفٍ عَلَى صِفَةٍ).

ومثل: (مَا شَوْقِي إِلا شَاعِرٌ)، فقد قَصَرَ شوقي، وهو الموصوف على الشاعرية، وهي الصفة.

٢ - قصر صفة على موصوف، مثل: قولك: (إِنَّمَا حَمْزَةُ كَاتِبٌ)، فهذا يعني أن
 (حَمْزَةَ) كَاتِبٌ فَقَطْ، وهو ليس بطبيبِ أو مُهَنْدِسِ أو ضابطٍ.

أما إن قلت: (إِنَّمَا الكَاتِبُ حَمْزَةُ)، فهذا يعني أنه لا يُوجَدُ كَاتِبٌ إِلا حَمْزَة؛ فكأنَّكَ نَفَيْتَ عَنِ الآخَرِينَ أنهم كُتَّابٌ، وأن حَمْزَةَ فقط هو الكَاتِبُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ طَبِيبًا وَخَطِيبًا وَعَالِمًا مَعَ كَوْنِهِ كَاتِبًا.

ومثل: (لا شَاعِرَ إِلا شَوْقِي)، فَقَدْ قَصَرَ الشاعرية، وهي الصفة على شَوْقِي وهو الموصوف.

وحينها تقول: (لا إِلَه إِلاَّ الله) فَقدْ قَصَرْتَ وَصْفَ الإِلْهَيَّة الْحَقِيقِية على موصوف، وهو الله وحده، وهذا من قَصْرِ الصِّفَةِ على الْـمَوْصُوفِ.

وحينها تَقُولُ: (مَا لإِبْلِيسَ مِنْ عَمَلٍ فِي النَّاسِ إِلاَّ الْـوَسْوَسَةُ وَالإِغْوَاءُ)، فإنَّنا قَصَرْتَ عَمَلَ إِبْلِيسَ فِي النَّاسِ عَلَى صِفَتَيِّ الْــوَسْوَسَةِ وَالإِغْوَاءِ.

عَمَلُ إبليسَ فِي النَّاسِ موصوفٌ، والوسوسةُ والإِغواء كل منهما صفةٌ، وهذا من قصر الموصوف على الصفة.

### ب— القصر من حيث الحقيقة والواقع:

### ١ - القصر الحقيقي:

وهو أن يكون المقصور خاصًّا بالمقصور عليه، مثل: (لا نَعْبُدُ إِلا اللَّـهَ)، فهو قَصْرُ صِفَةٍ عَلَى موصوف، وإذا تأملت الصفة عرفت أنها لا تفارق؛ لأَنَّ الْـعِبَادَةَ لا تكون إلالله، فهو قَصْرُ حَقِيقِي.

### ٢ - القصر الإضافي:

هو أن يكون القصر فيه ليس حقيقيًّا، وإنها بحسب القياس إِلَى شَيءٍ مُعَيَّنٍ،

مثل: (إِنَّمَا الشَّاعِرُ زُهَيْرٌ) فَقَدْ قَصَرَ الصِّفَة (الشَّاعِرِيَّة) عَلَى الْمَوْصُوفِ (زُهَيْر)، وليس معنى أن هذه الصفة لا توجد فى أحد غير خالد، بل بالقياس إلى شخص آخر، مثل: إبراهيم ومحمد وطارق ومريم ..، ولذلك يُسَمَّى القَصْر قَصْرًا إِضَافِيًّا. أَمْثلَةٌ عَلَى الْقَصْر:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥] قَصَرَ الْعِبَادَةَ عَلَى ذاته الكريمة..؛ لأنه لو قال: (نعبدك وحدك) فهي لا تؤدي المعنى نفسه..؛ لأنك قد تقول: نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا.

ولكن إذا قلت: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ وقدمت إياك ..، تكون قَدْ حَسَمْتَ الأَمْرَ بأن العبادة لله وحده، فلا يجوز العطف عليها. فهى تنفي العبودية لغير الله ..، أي لا نعبد غير الله، ولا يعطف عليها أبدًا..

إذن: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ أَعْطَتْ تخصيص العبادة لله وحده لا إله غيره ولا معبود سواه.

وقول الله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، فهذا أسلوبُ قَصْرٍ ؛ لأَنَّهُ - سبحانه وتعالى - يقصر محمدًا عَلَى الرَّسَالةِ. فإذا قُصِرَ محمدٌ عَلَيْكُمْ عَلَى الرَّسَالةِ، فإذا قُصِرَ محمدًا أكبرُ من الرسالة، فهذا يعني أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدًا أكبرُ من رسولٍ ولا يموتُ.

قولَ الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾ [المائدة: ٩٠].

فكلمة: ﴿ إِنَّمَا ﴾ تُسَمَّى فِي اللغة (أَدَاةَ قَصْرٍ)، مثل قولنا: (إِنَّمَا يُوسُفُ مُجْتَهِدٌ)، وهذا يعني أننا قَصِرَنْا (يُوسُف) على الاجتهاد.

لكن إذا قلنا: (إِنَّهَا الْـمُجْتَهِدُ يُوسُفُ)، فنحن في هذه الحالة قَصَرْنا الاجتهاد

على (يُوسُف). وعندما تقصر إنسانًا على وصفٍ فذلك يسمونه: (قَصْر مَوْصُوفٍ عَلَى صِفَةٍ).

وعندما نقول: (إِنَّهَا عَنْتَرَةُ شَاعِرٌ)، فهذا يعني أن (عَنْتَرَة) شَاعِرٌ فَقَطْ، وهو ليس بكاتبٍ أو خطيبٍ. أما إن قلت: (إِنَّهَا الشَّاعِرُ عَنْتَرَةُ)، فهذا يعني أنه لا يُوجَدُ شَاعِرٌ إلا عَنْتَرَة؛ فكأنك نَفَيْتَ عَنِ الآخرينَ أنهم شعراء، وأن عَنْتَرَةَ فقط هو الشَّاعِرُ، ويحتمل أن يكون كاتبًا وَخَطِيبًا وَعَالًا مَعَ كَوْنِهِ شَاعِرًا.

قول الله: ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٧].

﴿ وَأَنفُسَهُمْ ﴾: مفعول به تَقَدَّمَ عَلَى عَامِلِهِ الفعل ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾ وحين تجد معمولًا تقدم على عامله فاعلمْ أنَّ هذا أسلوبُ قَصْرٍ، وقد نقول: (يظلمون أنفسهم)، ويصح أن تعطف قائلًا: ويظلمون الناس. ولكن حين نقول: أنفسهم يظلمون، فمعنى ذلك أنه لا يتعدى ظلمهم أنفسهم، ويكون الكلام فيه قصر وتخصيص.

مثلها نقول: (لله الأمر)، أي أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أبدًا.

وقول الله: ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﷺ﴾ [يونس: ٨٥].

فإذا تقدم الجار على المجرور فذلك أسلوبُ قَصْرٍ وحَصْرٍ للأمر، وهنا قَصَر وَحَصَرَ التوكل على الله تعالى، ولا توكل على سواه. ومن الْمُمْكِنِ أن يقال: (تَوكَلْنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَيَصِحُّ الْعَطْفُ، فَيُقَالُ: (تَوكَلْنَا عَلَى اللّهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، فإذا أَرَدْتَ أَنْ تُغْلِقَ هَذَا الْبَابَ، فقدِّمْ وَأَخِّرْ، فَقُلْ: (عَلَى اللّهِ تَوكَلْنَا) عَلَى الْقَصْرِ.

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رضى الله عنه قَالَ قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ

وَإِذَا أَمْسَى: حَسْبِىَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا» رواه أبو داود.

فالرسول لَمْ يَقُلْ: (توكلت عليه)؛ ولكنه قال: (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) والفارق بين القَوْلَيْنِ كبير، فحين تقول: (عليه توكلت) فأنت تَقْصر التوكُّل عليه وحده؛ ولكن إنْ قُلت: (توكلت عليه)، فأنت تستطيع أن تضيف وتعطف عددًا آخر مِمَّنْ يمكنك التوكل عليهم.

ومنه قول الله: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ ﴾ [هود: ١٢٣].

فهذا أسلوبُ قَصْرِ بتقديمِ الْـجَارِ والْـمجرور، أي قَصر غيبَ السموات والأرض لله)، فَيُحْتَمَلُ والأرض عليه سبحانه، فلو قلنا مثلًا: (غيب السموات والأرض لله)، فَيُحْتَمَلُ أن يقول قائل: ولغير الله، أما: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ ﴾ أي: له وحده لا شريك له.

وقوله تعالى: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠].

أسلوب قَصْرٍ، يفيد قَصْرَ العبادة وإثباتها لله وحده، بحيث لا يشاركه فيها أحد. فلو قالت الآية: (وقضى ربك أن تعبدوه)، فَرُبَّ قائلٍ يقول: ونعبدُ غيرَهُ؛ لأنَّ بَابَ الْعَطْفِ هنا مفتوحٌ لَمْ يُغْلَقْ، كها لو قُلْت: ضَرَبْتُ فلانًا وفلانًا وفلانًا. هكذا باستخدام العطف. لكن لو قلت: ما ضَرَبْتُ إلا فلانًا، فقد أغلقت باب العطف.

إذن: جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول: اقصروا العبادة عَلَيْهِ سبحانه، وَانْفُوهَا عَنْ غَيْرِهِ.

الْفَائدَةُ الْبَلاغيَّةُ للْقَصْرِ:

يقوي المعنى، ويزيد تأثيره في النفس.

# الأُسْلُوبُ

#### تعريفه:

هو الطريقة التي يُعَبِّرُ بها الأديب (الشاعر - النَّاثر) عما يدور فِي نفسه من أفكار ومشاعر.

#### أقسامه:

وينقسم الأسلوب من حيث النوع إلى:

١ - أسلوب علمي.

٢ - أسلوب أدبي.

٣ - أسلوب علمي متأدب.

# أولاً: الأسلوب العلمي:

هو ذلك الأسلوب الذي يعبر به الكاتب، أو الْـمُؤَلِّفُ عن حقائق علمية ثابتة لا تقبل الجدل، وليس فيها صورٌ بلاغية. ويكون بطريقة خالية من المشاعر والأحاسيس.

# مميزاتِ الأسلوبِ العلميِّ:

أظهرُ ميزات هذا الأُسلوب الوُضوحُ، فهدفُه إظهارُ الحقائقَ وَكَشْفُهَا للسامع أَو القارئِ، ويمتازُ بالدقةِ والتحديد، والترتيبِ المنطقيِّ، واستخدام الأدلةِ والبراهينَ، ويبتعد عن الخيالِ والعاطفة؛ لأَنه يُخَاطِبُ العقلَ، ويناجي الفكر، ويشرَحُ الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموضٍ وخفاءٍ، وتتخللُه مصطلحاتُ علميةٌ متصلةٌ بالموضوع الذي يتناولهُ.

وَكُتُبُ الدراسةِ كالعلوم والحساب والطب..، على هذا النحو من الأساليب.

# نموذج للأسلوب العلمي:

١- الربيع أحد فصول السنة الأربعة. يبدأ من يوم (٢١) مارس، وينتهي في يوم (٢١) يونية. وتكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ويتساوى فيه الليل والنهار.

٢ - الْحُمَّى أَثْرٌ لِحِرَاتيمَ تَدْخلُ الجسم، فترفعُ درجةَ حرارتِهِ، وَنُسَبِّبُ له رِعْشَةً وَرِعْدَةً، حتى إِذا فَرغت نوْبَتها تَصَبَّبَ الْحِسْمُ عَرَقًا.

٣ - في فناء القصر بِرْكة كبيرة، يزيد اتساعها عن ماثة متر طولًا في مثلِها عرضًا، وحولها سور متوسط الارتفاع، يستطيع الإنسان أن يجلس على حافته، ويرى ماء البركة الذي يتدفق إليها بشدة من النهر المجاور، وهو ماء صاف، لا يججب قرار البركة عن العين.

### ثانيًا: الأسلوب الأدبى:

وهو ذلك الأسلوب الذي يعبر به الكاتب، أو الْـمُؤَلِّفُ، أو الأديب عن أفكارٍ أدبيةٍ بألفاظٍ موحيةٍ، وصورٍ بلاغيةٍ رائعةٍ وعاطفة قوية تُؤثر في النفس.

# أهمُّ مُمَيِّزَاتِ الأُسْلُوبِ الأَدبيِّ:

هدفُه إثارةُ عاطفةِ السامع أو القارئِ والتأثيرُ في نفسه، ويمتازُ باختيارِ الألفاظ والتأثيرِ فيها، ويمتازُ بامتزاجِ الفكرةِ بالعاطفةِ، ويمتازُ بالعنايةِ بصورِ البيانِ من تشبيهِ واستعارةٍ وكنايةٍ، ويمتازُ بالحرصِ على موسيقيةِ العبارةِ، لتصوِّرَ الإحساسَ وتهزَّ المشاعرَ، فالجمالُ أبرزُ صِفات الأسلوب الأدبي.

فالمتنبي يرَى الحُمَّى، كما يُصوِّرُها فِي الأبيات الآتية:

وَزَائِكُ رَتِي كَانٌ بَهَا حَدِياءً فَلَسِيسَ تَدرُُورُ إِلا فِي الظّلام

يريد حمى كانت تأتيه ليلا يقول كأنها حيية إذ كانت لا تزورني إلا في ظلام الليل.

بَـذَنْتُ لَمُ اللَّطَارِفَ وَالْحَـشَايَا فَعَافَــتُهَا وَبَاتَــتْ في عِظامــي

يقول هذه الزائرة يعني الحمى لا تبيت في الفراش، وإنها تبيت في عظامي. يَضِيقُ الجِلْدُ عَنْ نَفَسِي وَعَن للسَقَامِ

يقول جلدي لا يسعها، ولا يسع أنفاسي الصعداء، والْحُمَّى تُذْهِبُ لَحْمِى، وتوسع جلدي بها تورده عليَّ من أنواع السقام.

إِذَا مَا فَارَقَتْنِي غَاسَلَتْنِي كَأَنَا عَاكِفَانِ عَلَى حَرَامِ

يريد أنه يعرق عند فراقها، فكأنها تغسله لعكوفهما على ما يوجب الغسل، وإنها خص الحرام لحاجته إلى القافية، وإلا فالاجتماع على الحلال كالاجتماع على الحرام في وجوب الغسل.

وَفَارِقْتُ الْحَبِيبَ بِلِا وَداعٍ وَوَدَّعْتُ البِلادَ بِلا سَلامِ

أي وربها فارقت الحبيب بلا وداع يريد أنه قد هرب من أشياء كرهها دفعاتٍ فلم يقدر على توديع الحبيب ولا على أن يسلم على أهل ذلك البلد الذي هرب منه يَقُولُ لِيَ الطّبيبُ أكَلْتَ شَيئًا وَداؤكَ في شَرَابِكَ وَالطّعامِ

أي الطبيب يظن أن سبب دائي الأكل والشرب، فيقول: أَكَلْتَ كَذَا وكذا مِمَّا يَضُرُّ.

تَمَــتّعْ مِــنْ سُــهَادٍ أَوْ رُقَـادٍ وَلا تَأْمُــلْ كــرًى تحــتَ الــرّجَامِ

الرجام: القبور المبنية من حجارة واحدها رجم يقول ما دمت حيا فتمتع من حالتي السهاد والنوم فلا ترج النوم في القبر.

# نموذج الأسلوب الأدبي:

مَا أَجْمَلَ الرَّبِيعَ الفَتَّانَ! فَصْلَ السحرِ والْـجالِ. تتراقص فيه الأزهار. وتتمايل فيه الأغصان، وَتَكْتَسِي بأَجْمَلِ حُلِيِّهَا الأشجار. وتستيقظ الورود من سُبَاتِهَا. وتظلُّ السماءُ فِي أَجْمَى صَفَائِها؛ لتكون الدنيا فِي أروع زينتِهَا وَبَهَائِهَا.

# ثالثًا: الأسلوب العلمي المتأدب:

هو ذلك الأسلوب الذي يعبر به الكاتب، أو الْـمُؤَلِّفُ، أو الأديبُ عن أفكار واضحة في صياغة أدبية؛ ليكون وسطًا بين الأدبي والعلمي. كما ترى في بعض الكتب كالتاريخ والاجتماع والفلسفة.

# نموذج الأسلوب العلمي المتأدب:

ا - الدين في بلادنا هو الدين الذي أنزله الله على رسوله، قبل أن يوحيه إلى محمد علين المسيحيون الذين يؤمنون برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. ومنا المسلمون الذين يؤمنون برسالة محمد علين ومنا الذين يؤمنون بالدين الذي أنزله الله على موسى. كل هؤلاء يعيشون في البلاد العربية إخوة متآلفين. لهم مُثُلُ عليا واحدة مشتركة بينهم في أمور حياتهم الدنيوية والأخروية. مثلهم الأعلى قد أنزله الله في قلوبهم ووضعه في أعاق نفوسهم.. جعل من الأمة العربية وحدة يتم بعضها بعضًا. أزال الفرقة. ومحا الخصومات.

٢ – قال الجاحظُ يصفُ نوعًا من الثعابينِ: «زعموا أنها إذا انتصفَ النهارُ واشتدَّ الحرُّ في رمالِ بلعنبر، وامتنَعتِ الأرضُ على الحافي والمنتعلِ، ورَمِض الجندبُ، غمستْ هذه الحيّةُ ذنبَها في الرَّمل، ثم انتصبَتْ كأنها رُمحٌ مركوزٌ، أو عودٌ ثابتُ فيجيءُ الطائِرُ الصغيرُ أو الجرادةُ، فإذا رأى عودًا قائمًا وكرِهَ الوُقُوعَ على الرَّملِ لشدَّة حرِّه، وقَعَ على رأسِ الحيَّة، على أنّها عُودٌ، فإذا وقَعَ على رأسها قبضَتْ الرَّملِ لشدَّة حرِّه، وقَعَ على رأسها قبضَتْ الرَّملِ لشدَّة حرِّه، وقَعَ على رأسِ الحيَّة، على أنّها عُودٌ، فإذا وقَعَ على رأسها قبضَتْ الرَّملِ لشدَّة حرِّه، وقَعَ على رأس الحيَّة، على أنّها عُودٌ، فإذا وقَعَ على رأسها قبضَتْ الرَّملِ لشدَّة حرِّه، وقَعَ على رأس الحيَّة، على أنها عُودٌ، فإذا وقَعَ على رأسها قبضَتْ المَّها فَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْ

عليهِ، فإنْ كان جرادةً أو جُعَلًا أو بَعْضَ ما لا يُشْبعها مثلُهُ، ابتلعتْهُ وبقيتْ على انتصابِها، وإنْ كان الواقعُ على رأسِها طائرًا يُشبِعها مثلُه أكلتْهُ وانصر فَتْ..».

#### ملاحظة:

يعتمد الأسلوب الأدبي على إثارة القارئ والسامع من خلال الألفاظ الفخمة والكلمات الضخمة والعبارات المشرقة والتعبيرات المتألفة.

أما الأسلوب العلمي فإنه لا يهتم بالثياب المزخرفة والملابس المزركشة ذات الألوان الزاهية. وإنها يعتمد على الحقائق الناصعة يربطها تفكير سليم ومنطق قديم.

فالأسلوب الأدبي مثل نبات الخروب. في ثمره قنطار خشب. ودرهم حلاوة. والأسلوب العلمي كالتفاحة كلها شبع وري.



# قال غير العرب عن العربية

## العربية والإسلام:

قال المستشرق المجري عبد الكريم جرمانوس: «إنّ في الإسلام سَنَدًا هَامًّا للغة العربية أَبْقَى على رَوْعَتِهَا وَخُلُودِهَا فَلَمْ تَنَلْ مِنْهَا الأجيالُ الْمُتَعَاقِبَةُ عَلَى نَقِيضِ مَا حَدَثَ للغَاتِ الْقَدِيمَةِ الْمُهَاثِلَةِ، كاللاتينية حيثُ انْزَوَتْ تَمَامًا بين جُدْرَانِ الْمَعَابِدِ.

ولقد كان للإسلامِ قُوَّةُ تحويلِ جَارِفَةُ، أَثَرَتْ فِي الشعوبِ التِي اعْتَنَقَتْهُ حَدِيثًا، وكَانَ لأُسْلوبِ القرآنِ الكريمِ أثرٌ عميقٌ فِي خيالِ هذِه الشعوبِ، فاقْتَبَسَتْ آلافًا من الكلماتِ العربية، ازدانت بها لغاتها الأصلية، فازدادت قوةً ونهاءً.

والعنصر الثاني الذي أبقَى على اللغة العربية هو مرونتها التي لا تُبارى، فالألماني المعاصر مثلًا لا يستطيع أن يفهم كلمةً واحدةً من اللهجة التي كان يتحدث بها أجداده منذ ألف سنة، بينها العرب المحاثون يستطيعون فهم آداب لغتهم التي كتبت في الجاهلية قبل الإسلام».

قال المستشرق الألماني يوهان فك: «إنَّ العربيةَ الفصحى لتدينُ حتَّى يومِنا هذا بمركزِها العالمِي أساسيًّا لهذه الحقيقةِ الثابتةِ، وهي أنها قد قامت في جميعِ البُلدانِ العربية والإسلامية رمزًا لغويًّا لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية، لقد بَرْهَنَ جَبَرُوتُ التراثِ العربيّ الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر، وإذا صدقت البوادر، ولم تخطئ الدلائل فستحتفظ العربية بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية».

قال جوستاف جرونيباوم: عندما أوحَى اللَّـهُ رِسَالَتَهُ إِلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ أَنزلها (قَرَآنًا عربيًّا) والله يقول لنبيّه: ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرَّنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ

وَتَزَيُّنُ الدقةِ ووجازة التعبير لغة العرب، وتمتازُ العربية بها بها من كنايات ومجازات واستعارات ليَرْفَعَهَا كثيرًا فوقَ كلِّ لغةٍ بشريةٍ أخرَى، وللغة خصائص جمّة في الأسلوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة أخرى، وهي مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغات في إيصال المعاني، وفي النقل إليها، يبيّن ذلك أن الصورة العربية لأيّ مثل أجنبيّ أقصر في جميع الحالات، وقد قال الخفاجي عن أبي داود المطران - وهو عارف باللغتين العربية والسريانية - أنه إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى السرياني قبُحت وخسّت، وإذا نقل الكلام المختار من السرياني إلى العربي ازداد طلاوةً وحسنًا، وإن الفارابي على حقّ حين يبرّر مدحه العربية بأنها من كلام أهل الجنّة، وهو المنزّه بين الألسنة من كل نقيصة، والمعلّى من كل خسيسة، ولسان العرب أوسط الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا(').

### العرب والمعاجم:

قال المستشرق الألماني أوجست فيشر: إذا استثنينا الصين فلا يوجدُ شعبُ آخرُ يحقق له الفَخارُ بوفرةِ كتبِ علومِ لغتِه، وبشعورِه المبكرِ بحاجته إلى تنسيقِ مفرداتها، بحَسْبِ أصولٍ وقواعدَ غيرَ العرب» (٢).

<sup>(</sup>١) (الفصحى لغة القرآن - أنور الجندي ص ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) (مقدمة المعجم اللغوي التاريخي - أوغست فيشر).

قال هايوود: إِنَّ العربَ في مجال المعجم يحتلون مكان المركز، سواءً في الزمان أو المكان، بالنسبة للعالم القديم أو الحديثِ، وبالنسبة للشرقِ أو الغربِ.

### شمول العربية واكتمالها:

قال المستشرق الألماني نولدكه عن العربية وفضلها وقيمتها: «إن اللغة العرب تَصِرْ حقًا عالميةً إلا بسبب القرآن والإسلام، وقد وضع أمامنا علماء اللغة العرب باجتهادهم أبنية اللغة الكلاسيكية، وكذلك مفرداتها في حالة كمالٍ تامًّ، وأنه لا بد أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية، عندما يعرف أن علاقات المعيشة لدى العرب بسيطةٌ جدًّا، ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمةٍ خاصةٍ، والعربية الكلاسيكية ليست غنيةً فقط بالمفردات ولكنها غنيةٌ أيضًا بالصيغ النحوية، وتهتم العربية بربط الجمل ببعضها..، وهكذا أصبحت اللغة (البدوية) لغة للدين والمنتديات وشئون الحياة الرفيعة، وفي شوارع المدينة، ثم أصبحت لغة المعاملات والعلوم، وإن كلَّ مؤمنٍ غالبًا جدًّا ما يتلو يوميًّا في الصلاة بعض أجزاء من القرآن، ومعظم المسلمين يفهمون بالطبع بعض ما يتلون أو يسمعون، وهكذا كان لا بُدّ أن يكون لهذا الكتاب من التأثير على لغة المنطقة المتسعة ما لم يكن لأي كتابٍ سواه في العالم، وكذلك يقابل لغة الدين ولغة العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغيير كثيرٍ من الكلمات والتعابير في العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغيير كثيرٍ من الكلمات والتعابير في العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغيير كثيرٍ من الكلمات والتعابير في العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغيير كثيرٍ من الكلمات والتعابير في العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغير كثيرٍ من الكلمات والتعابير في العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغير كثيرٍ من الكلمات والتعابير في العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغير كثيرً من الكلمات والتعابير في العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغير كثيرًا من الكلمات والتعابير في العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغير كثيرًا من الكلمات والتعابير في العلم العرب العر

قال المستشرق الفرنسي رينان: من أغرب المُدْهِشات أن تنبتَ تلك اللغة القوميّةُ وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أمّةٍ من الرُحّل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرةِ مفرداتها ودقّةِ معانيها وحسنِ نظامِ مبانيها، ولم يُعرف لها في كلّ أطوار حياتها طفولةٌ ولا شيخوخةٌ، ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا تُبارى، ولا نعرف شبيهًا بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملةً من غير تدرّج وبقيت حافظةً لكيانها من كلّ شائبة.

قال المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: استطاعت العربية أن تبرز طاقة الساميين في معالجة التعبير عن أدق خلجات الفكر سواءً كان ذلك في الاكتشافات العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات أو خيالات النفس وأسرارها.

واللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي، والعربية من أنقى اللغات، فقد تفرّدت بتفرّدها في طرق التعبير العلمي والفني، إنّ التعبير العلمي الذي كان مستعملًا في القرون الوسطى لم يتناوله القدم ولكنه وقف أمام تقدّم القوى المادية فلم يتطوّر.

أما الألفاظ المعبّرة عن المعاني الجدلية والنفسانية فإنها لم تحتفظ بقيمتها فحسب بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنشّطه.

ثمّ ذلك الإيجاز الذي تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات العالم والذي يُعدّ معجزةً لغويةً، كما قال البيروني.

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: كيف يستطيع الإنسان أن يُقاوم جمالَ هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرَها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة، فلقد اندفع الناس الذين بقوا على دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغف، حتى إن اللغة القبطية مثلًا ماتت تمامًا، بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تخلّت إلى الأبد عن مركزها لتحتل مكانها لغة محمد.

قال المستشرق الألماني كارل بروكلمان: بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع مدًى لا تكاد تعرفه أيُّ لغةٍ أخرى من لغات الدنيا، والمسلمون جميعًا مؤمنون بأن العربية وحدها اللسانُ الذي أُحِلّ لهم أن يستعملوه في صلاتهم .

قال د. جورج سارتون: وهبَ اللَّهُ اللغة العربية مرونةً جعلتها قادرةً على أن تدوّن الوحي أحسن تدوين .. بجميع دقائق معانيه ولغاته، وأن تعبّر عنه بعباراتٍ عليها طلاوة وفيها متانة .

أكّد المستشرق أستاذ اللغات الشرقية بجامعة أستنبول: أن اللغة العربية أسهل

لغات العالم وأوضحها، فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة لتسهيل السهل وتوضيح الواضح، إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركيا كانوا يكتبون ما أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية وبالسرعة التي اعتادوا عليها - لأن الكتابة العربية مختزلة من نفسها - أما اليوم فإن الطلبة يكتبون ما أمليه عليهم بالحروف اللاتينية، ولذلك لا يفتأون يسألون أن أعيد عليهم العبارات مرارًا، وهم معذورون في ذلك؛ لأن الكتابة الإفرنجية معقدة والكتابة العربية واضحة كل الوضوح، فإذا ما فتحت أيّ خطاب فلن تجد صعوبة في قراءة أردأ خط به، وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي تتسم بالسهولة والوضوح.

العالم اللغوي أفرام نعوم تشومسكي Afram Noam Chomsky اللغة العبرية وأحد خريجي جامعة بنسلفانيا (وهو أستاذٌ في معهد ماساشوست ومفكرٌ يهوديٌ كبير) فإنه أقرّ بالحق العربي وبمكانة العربية، وقد تزعّم الدراسات اللغوية المعاصرة وكوّن نظرية جديدةً قلبت الفكر اللغوي رأسًا على عقب، أصدر كتابه الأول في التراكيب النحوية Syntactic Structure في سنة ١٩٥٧ م نقد فيه مدرسة علم اللغة الوصفي Descriptive Linguistics التي كانت سائدةً في الغرب حتى عهدٍ قريبٍ، وقد ميّز بين بنيتين في الجملة هما البنية العميقة والتركيب السطحي، وأوضح أن البنية الأولى هي أساس الثانية.

نوّه تشومسكي في معرض ردّه على استفسارٍ وُجّه إليه في سنة ١٩٨٩م بأن تأثيراتِ النحو العربي كبيرةٌ على نظريته في دراسة اللغة، وأنه قرأ كتاب سيبويه كمرجع له.

p155. The Story of Language أشاد ماريو بِلْ مؤلف كتاب (قصة اللغات 277) بأن العربية هي اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطى، وكانت رافدًا عظيًا للإنكليزية في نهضتها وكثيرٍ من الأوربيّات، وقد أورد قاموس Littre قوائمَ

بها اقتبسته هذه اللغات من مفرداتٍ عربيةٍ، وكانت أولها الإسبانية ثم الفرنسية والإيطالية واليونانية والمجرية وكذلك الأرمنية والروسية وغيرها، ومجموعها ٢٧ لغة، وتقدر المفردات بالآلاف.

قال المستشرق الألماني فرنباغ: ليستُ لغةُ العربِ أغَنَى لغات العالم فحسب، بل إن الذين نبغوا في التأليف بها لا يكاد يأتي عليهم العدّ، وإن اختلافنا عنهم في الزمان والسجايا والأخلاق أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين ما ألفوه حجابًا لا يتبيّن ما وراءه إلاّ بصعوبة.

قال الأستاذ ميليه: إن اللغة العربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المبشرون، ولمكانة الحضارة التي جاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج أحد من الإسلام إلى النصرانية، ولم تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي المبين، حتى اللغة اللاتينية الأم الكبرى، فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية إلى بناتها.

قال الفرنسي جاك بيرك: إن أقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية، بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات، فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا، إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت الأصالة الجزائرية، وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملًا قويًّا في بقاء الشعوب العربية.

قال وليم ورك: إن للعربية لينًا ومرونةً يمكنانها من التكيف وفقًا لمقتضيات العصر.

00000





رَفَعُ عبس (لرَّحِئِ) (الْجَثَّرِي (سِّكْتِرَ) (الْفِرْدُوكِ (www.moswarat.com

## التطبيق الأول

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: «مَثَلُ القَائِم فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْـوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلُهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلُها إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَسْفَلُهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلُها إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَسْفَلُهَا، فَكَانَ اللَّذِي فِي أَسْفَلِها إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنْ خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤِذِ مَنْ فَوقَنا ؟ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا وَهَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيمِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» رواه البخاري، وللترمذي خوها.

الاستهام: طلب السهم والنصيب، والمراد به: الاقتراع.

أخذوا على أيديهم: يقال: أخذتُ على يد فلان: إذا منعتَه عما يريد أن يفعله.

ما يتعلق بهذا الحديث الشريف من الجوانب البلاغية والنحوية وغيرها مما يتعلق بالدراسات اللغوية، وقد قدمت بيان المعنى الإجمالي للحديث، ثم شرحت بعض مفرادته، ثم ذكرت بعض ما فيه من الجوانب النحوية، ثم بينت ما فيه من الجوانب البلاغية.

# شرح إجمالي للحديث:

هذا مثل عظيم يُشبه فيه الرسول عَنْ حال الناس وموقفهم مما يكون في المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنهم فيها بطريق القرعة، فكان من نصيب بعضهم الجزء الأعلى من السفينة، وكان من نصيب الآخرين الجزء الأسفل منها، وكان لابد لأهل السفل من الماء، فكانوا يصعدون لأعلى السفينة ليستقوا الماء، ولما كان ممرهم على أهل العلو فقد تأذوا بهم؛ إذ ربها أصابهم شيء من رشاش الماء أو أقلقوا وقت راحتهم أو غير ذلك، فلما رأى أهل

السفل تأذي أهل العلو بهم عزموا على أن ينقبوا في نصيبهم نقبًا يحصلون منه على الماء دون الحاجة إلى إيذاء من فوقهم، ولم يدر هؤلاء أن هذا الخرق الصغير سيؤدي إن تُرك إلى هلاك الجميع ويكون معنى (أصغر خرق).

ويبين الرسول الكريم عليه أن الأمر لا يخلو حينيذ من إحدى نتيجتين: إما أن يقوم أهل العلو بواجبهم في منع هذه الكارثة فينجو الجميع؛ وإما أن يتركوهم وشأنهم بدعوى أن هذا نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون، وحينيذ تكون النتيجة الحتمية هي هلاك الجميع.

والحديث الشريف يبين أنه هكذا تكون حال الناس في المجتمع فإنه لا يخلو مجتمع من بعض صور المنكر والفساد التي يقدم عليها ضعاف الإيهان، وقد يلتمس بعضهم لنفسه مبررًا في ما يفعل كأن يقول هذه حرية شخصية، وأنا حر أصنع في ملكي ما أشاء، فإن قام أهل الرشد بواجبهم في إنكار هذه المنكرات والأخذ على أيدي الظالمين صلح المجتمع ونجا الجميع من غضب الله عز وجل، وأما إن تقاعسوا عن هذا الواجب وغلبت كلمة المداهنين فإن العقوبة الإلهية تعم الجميع. وتلك سنة إلهية لا تتغير، قال الحافظ: «وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها» (فتح الباري).

أولا: الدراسة اللغوية: (معاني المفردات):

المثَل والمُثِل والمثيل: واحد ومعناه الشبيه.

حدود الله: المراد بالحدود هنا ما نهى الله عنه، وأصل الحد في اللغة المنع والفصل بين الشيئين، ومنه حد الدار وهو ما يمنع الغير من الدخول فيها، والحداد الحاجب والبواب.

استهموا: اقترعوا، والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر وهي القداح، ثم أطلق على ما يأخذه الفائز في الميسر، ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهيًا.

خرقنا في نصيبنا خرقًا: الخرق هو الشق أو الثقب.

أخذوا على أيديهم: أي منعوهم.

#### مسائل نحوية:

من المسائل النحوية التي يمكن الوقوف عندها في هذا الحديث ما يلي:

١ - قوله: (مَثَلُ) مرفوع بالابتداء، وأما الخبر فإننا إذا اعتبرنا الكاف في قوله: (كمثل) اسمًا فإنها تكون هي الخبر، وأما إذا اعتبرناها حرفًا فإن الخبر يكون محذوفًا تقديره مستقر أو موجود، وذلك مثل ما قيل في إعراب قوله تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [البقرة: ١٧]، أنه يمكن أن يكون الخبر في الكاف.

٣ - قوله عَلَيْكُم: (فإن يتركوهم): إن شرطية جوابها هلكوا، وضمير الرفع (الواو) عائد على أهل العلو في السفينة، وضمير النصب (هم) عائد على أهل السفل.

٤ - قوله عليك الواما أرادوا)، الواو بمعنى مع، و(ما) مصدرية أو موصولة، فعلى الأول يكون المعنى: (والذي أرادوا).

٥ - قوله عَيْكُ : (هلكوا جميعًا)، الواو في (هلكوا) تعود على الفريقين معًا، و(جميعًا) حال.

٦ - قوله عَلَيْكُ : (نَجُوا ونجوا جميعًا)، الواو في (نجوا) الأولى عائد على الآخذين، وفي نجوا (الثانية) عائد على المأخوذين.

٧ - قوله عليه المنطقة: في كتاب الشهادات: (فكان الذي في أسفلها يمرون)، وكذا ما جاء في بعض الروايات في كتاب الشركة (فكان الذي في أسفلها إذا استقوا مروا)، فيه إشكال من حيث إن قوله: (الذي) مفرد، فكيف قال في شأنه يمرون أو مروا، ولم يقل يمر أو مر؟

### ويمكن أن يجاب عن ذلك بأحد الأجوبة التالية:

أ - أن يقال: إن (الذي) يقع عند بعض العرب للواحد والجمع؛ أي تكون بمعنى: (من - ما) فيعود الضمير إليه تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع، قال القرطبي: «قال ابن الشجري هبة الله بن علي: ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ واحد، كما قال الشاعر:

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد

ب - أن يقال: إن الذي هنا مخففة من الذين، وقد قال الزمخشري ما حاصله

أن الذي لكونه اسم موصول يحتاج إليه في وصف كل معرفة بجملة، ويتكاثر وقوعه في كلامهم، فإنه يقبل التخفيف، فكذا يقبل جمعه (الذين) التخفيف، كما أن الياء والنون في جمع المذكر السالم في قوة الدلالة على الجمع؛ لذا ساغ حذفها ولم يمتنع كما هو الحال في جمع المذكر السالم وأشباهه. (الكشاف).

ج - غير أنه يمكن توجيه قوله (الذي) في الحديث الذي بين أيدينا توجيها آخر، وهو أن تكون (الذي) هنا صفة لموصوف مفرد اللفظ، ولكنه جمعٌ في المعنى وذلك كلفظ (الجمع) فكأنه قال: (فكان الجمع الذي في أسفلها يمرون) فلما اعتبر لفظه وصف بالذي، ولما اعتبر معناه أعيد عليه ضمير الجماعة، أفاد ذلك صاحب المصابيح، وقال فيما نقله عنه القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري: «وهو أولى من أن يجعل الذي مخففًا من الذين بحذف النون».

## نظرات بلاغية

لا يخفى أن الرسول الكريم عَنْظَيْنِهُم هو أفصح البشر لسانًا، وأبلغهم بيانًا، فقد كان كلامه كها قال الجاحظ: «هو الكلام الذي قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه..، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعًا، ولا أصدق لفظًا، ولا أعدل وزنًا، ولا أجمل مذهبًا، ولا أكرم مطلبًا، ولا أحسن موقعًا، ولا أسهل مخرجًا، ولا أفصح عن معناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه عربيًا في الله المعناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه عربيًا في الله المناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه عربيًا في الله المناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه عربيًا في الله المناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه عربيًا في الله المناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه عربيًا في الله المناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه عربه المناه، ولا أبين عن فحواه المناه، ولا أبين عن فعلم المناه، ولا أبين عن فعلم المناه، ولا أبين عن فعلم المناه المناه، ولا أبين عن فعلم المناه، ولا أبين المناه، ولا أبين المناه المناه، ولا أبين المناه، ولا أبين المناه المناه المنا

ووصف الرافعي - رحمه الله - كلامه علينه من الناحية البيانية بأنه: حسن المعرض، بيِّن الجملة، واضح التفصيل، ظاهر الحدود، جيد الرصف، متمكن المعنى، واسع الحيلة في تصريفه، بديع الإشارة، غريب اللمحة، ناصع البيان، ثم لا ترى فيه إحالة ولا استكراهًا، ولا ترى اضطرابًا، ولا خطلًا، ولا استعانة من عجز، ولا توسعًا من ضيق، ولا ضعفًا في وجه من الوجوه.

وقد حق علينا أن ننظر في هذا الحديث الشريف من الناحية البلاغية، لنحاول أن نكشف بحول الله عن بعض ما تضمنه من جوانب البلاغة العظيمة التي تعجز عن أن تدانيها فصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء.

وسوف ننهج في هذا المضهار نهج علماء البلاغة حيث نذكر ما في الحديث من هذه العلوم الثلاثة.

# أولاً: المعانى:

الأسلوب في هذا الحديث أسلوب خبري يخبر الرسول عليه بحال الناس، ويشبههم براكبي سفينة، غير أن هذا الأسلوب الخبري قد خرج على خلاف مقتضى الظاهر، فليس المراد من الخبر هنا مجرد إفادة السامع بالخبر، ولا إفادته أن المتكلم عالم بالخبر، وإنها الغرض منه الحث وتحريك الهمة نحو القيام بواجب الأمر والنهي.

# ثانيًا: البديع:

في الحديث من المحسنات المعنوية: الطباق في جمعه بين (القائم) و(الواقع)، وبين: (أعلاها) و (أسفلها)، وبين: (هلكوا) و (نجوا).

والطباق هنا من نوع طباق الإيجاب، وهو الذي يُعرِّفه البلاغيون بأنه ما جُمع فيه بين الشيء وضده؛ فالقائم ضد الواقع، والأعلى ضد الأسفل، والهلكة ضد النجاة.

وليس من شك في أن هذا الطباق قد أبرز المعنى وزاده وضوحًا، فإن الضد – كما يقولون – يُظهر حسنه الضد، ويزيد من حسنه أنه أتى في كلامه عَيْنَا عِمْوًا لا يحس المرء فيه شيئًا من التكلف المذموم، فإنَّ تكلف المحسنات البديعية وتعمدها مما يفقد الكلام سلاسته ويحبس المعاني والأفكار.

ثالثا: البيان:

اشتمل الحديث من الصور البيانية على ما يلي:

۱ - الاستعارة في قوله: (القائم على حدود الله)، وهي استعارة مكنية، شبهت فيها المعاصي بوهدة من الأرض محدودة بحدود وحولها رجال يحرسونها، ويمنعون الناس من الوقوع فيها، ثم حذف المشبه به وأتى بلازمة من لوازمه وهي الحدود.

ونفس الشيء يقال في قوله: (الواقع فيها).

وهذا تعبير يوحي بمدى الهوة السحيقة التي يهوي إليها أصحاب المنكر المخالفين لأمر الله، ومدى خطورة الواجب الملقى على عاتق المصلحين في الأمة فهم حراس الفضيلة القائمون على حدود بئر الرذيلة، مانعين الناس من التساقط فيها.

Y - الكناية في قوله على أيديهم)، فإن الأخذ على اليدكناية عن استعمال الشدة والقوة، والتعبير بعلى يفيد الاستعلاء والفوقية، كما ذكر الحافظ ابن حجر في حديث: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)، حيث قال: قوله: (تأخذ فوق يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول، وعبر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة.

٣ - التشبيه التمثيلي في قوله: (مثل القائم على حدود الله...) إلخ، وهو تشبيه معقول بمحسوس؛ شبهت فيه الهيئة الحاصلة من قيام المسلمين بواجبهم في تغيير المنكر بالهيئة الحاصلة من قيام أهل السفينة بمنع من يريد خرقها من الإقدام على ما يريد، كما شبهت الهيئة الحاصلة من التقاعس عن تغيير المنكر بحال أهل السفينة إن تركوا من يريد خرقها يفعل ما يشاء.

ووجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد؛ وهي منتزعة في الحالة الأولى من هيئة النجاة المترتبة على قيام قوم بها يجب عليهم، وفي الحالة الثانية من هيئة الهلاك الناجم عن تقصيرهم في ما يجب عليهم؛ فكما أن أهل السفينة سينجون إن أخذوا على يد من يريد خرقها، فإن النجاة ستكون مصير الجميع في مجتمع يأخذ أهله على يد العابثين، وكما أن الغرق سيكون مصير أهل السفينة إن تركوا مريد الخرق يفعل ما يريد فإن مجتمع المداهنين الساكتين عن أهل المنكر سيؤول إلى هلاك محتم.

ومن أجل هذا قلنا إن هذا التشبيه هو من نوع تشبيه التمثيل، وذلك جريًا على اصطلاح جمهور البلاغيين الذين يرون أن التشبيه التمثيلي ما كان وجه الشبه فيه منتزعًا من متعدد.



# التطبيق الثانى

#### قال الشاعر:

وألقتك في الكون هذه الحياه وتحنى لمسن كبلوك الجباه فمسن نسام لم تنتظره الحياه

كذا صاغك الله يابن الوجود فما لك ترضى بذل القيود ألا انهض وسر في طريق الحياه

- (١) ما الذي ينكره الشاعر على الإنسان ؟ وبم نصحه ؟
  - (٢) هات مرادف (صاغك وكبلوك)
- (٣) عين في البيت الثالث أسلوبًا وبين الغرض منه، ووضح ما في قوله: (تحنى لمن كبلوك الجباه) من بيان.
  - (٤) ما العلاقة بين الشطر الأخير من البيت الثالث والشطر الأول منه ؟
    - (٥) ألقتك في الكون هذه الحياه، أكد هذه الجملة بمؤكدين.

#### الإجابة

#### مِ جابه

- (۱) ينكر الشاعر على الإنسان أن يقبل حياة الذل والاستعباد وأن يرضى بحياة العبودية وقهر المستعمرين.
  - (٢) مرداف (صاغك): خلقك، و(كبلوك): قيدوك.
- (٣) الأسلوب الإنشائي قول الشاعر (انهض وسر)، وهو أمر الغرض منه النصح والحث والإرشاد.
- وفى قوله: (وتحنى لمن كبلوك الجباه): كناية عن الذل والهوان والحياة الوضيعة التي يعيشها المغلوب على أمره، كما تفيد شدة بطش المستعمرين وظلمهم.

الكافي في البلاغة

(٤) العلاقة وطيدة بين الشطر الأخير من البيت الثالث والشطر الأول منه فقد نصح الشاعر من يعيش ذليلًا مقيدًا أن ينهض وأن يخلص من قيوده ليعيش حياته الكريمة ويتبوأ مكانته تحت الشمس ثم نراه في الشطر الأخير يبين له نتيجة القانعين والخاملين الذين يحاولون الوصول إلى الحياة الكريمة وكيف أن الحياة تلفظهم ولا تحفل بهم.

(٥) لقد ألقتك في الكون هذه الحياه.



## التطبيق الثالث

قال العباس بن الأحنف:

وإذا أقبلت من نحوكم بهبوب فإن هي يومًا بلغت فأجيبي فيا رب قرب دار كل حبيب وإني لأستهدي الرياح سلامتكم وأسألها حمل السلام إليكم أرى البين يشكوه المحبون كلهم

- (١) ما لون العاطفة المسيطرة في الأبيات ؟ وما أثرها في ألفاظ الشاعر؟
- (٢) عين من الأبيات أسلوبًا خبريًّا. وآخر إنشائيًّا. وبين الغرض البلاغي لكل منها.
  - (٣) استخرج من الأبيات صوره بلاغية. ووضحها. وبين أثرها في المعني.
    - (٤) عين ماورد في الأبيات من مؤكدات.

#### الإجابة

- (۱) العاطفة المسيطرة في الأبيات عاطفة صادقة. وهي عاطفة الشوق، والحنين. مما جعل الشاعر في حيرة واضطراب من أمره، وقد كان لها أثر في ألفاظه، فجاءت موحية، مثل: (أستهدي الرياح أسألها حمل السلام أجيبي البين يارب قرب ..).
- (٢) الأسلوب الخبري: «وإني لأستهدي الرياح» وهو خبري إنكاري. أكد بأكثر من مؤكد واحد والغرض منه التحسر. والاستعطاف. وإظهار الحيرة والضعيف.

الأسلوب الإنشائي: (يارب قرب دار كل حبيب)، وهو نداء الغرض منه الالتهاس والاستعطاف.

(٣) الصورة البلاغية: (أستهدي الرياح سلامكم) استعارة مكنية تصور الرياح إنسانًا يحمل السلام. ثم يقول: (إذا أقبلت)، وذلك ترشيح لها .

أثرها قي المعني: توضيح المعنى بتشخيص الرياح. وجعلها إنسانا.

(٤) من المؤكدات: (إن) في: (إني لأستهدى). و(كل) في (المحبون كلهم).



## التطبيق الرابع

قال الشاعر:

وألقي بها في مهاوى الردى وإما ممات يغيظ العددا ن، ورود المنايا، ونيل المنسى سأهل روحي على راحتي فإما حياة تسر الصديق ونفس الشريف لها غايستا

- (١) ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات؟ وما أثرها في تعبيره؟
  - (٢) اشرح الأبيات في عبارة أدبية بأسلوبك.
- (٣) عين في الأبيات صورة بلاغية. ومحسنًا بديعيًّا. واذكر أثر كل منهما.
  - (٤) لنفس الشريف غايتان، أكد هذه الجملة بإن. واكتبها صحيحة.

#### الإجابة

- (۱) العاطفة المسيطرة على الشاعر: عاطفة حب شديد لوطنه. دفعته إلى شرف الدفاع عن الوطن وطنه السليب «فلسطين» فَنَفْسُهُ أَبِيَّةٌ. وشجاعته فائقه. وقد جاءت ألفاظه معبرة عن مشاعره، من ذلك (أحمل روحي مهاوي الردى حياة ممات نفس الشريف المنايا المنى).
  - (٢) شرح الأبيات: لقد عِقدت العزم على الدفاع عن أرضي وأهلي.

لأحقق إحدى غايتين: إما حياة حرة كريمة تسر الأحباب والأصدقاء. وإما موت شريف يغضب الأعداء. ويغيظهم.

والجدير بالذكر: أن الشاعر فاز بشرف الاستشهاد في حرب فلسطين سنة ١٩٤٨.

(٣) الصورة الخالية: الكناية في قول الشاعر (أحمل روحي على راحتي. ألقي بها في مهاوى الردى): كناية عن الشجاعة، والبطولة.

والمحسن البدبعي في البيت الثاني: الطباق. والمقابلة في شطريه. وقد أثار ذلك الانتباه. وأيقظ الشعور. وأكد المعنى. وعمقه في النفس، كما أحدث إمتاعًا فنيًّا.

(٤) إن لنفس الشريف غايتين.



## التطبيق الخامس

#### قال الشاعر:

خلقت طليقًا كطيف النسيم تغرد كالطير أين اندفعت كذا صاغت الله يابن الوجود فهالك ترضى بذل القيود ألا انهض وسر في سبيل الحياة

وحـرًّا كـنور الـضحى في سـاه وتسدو بها شاء وحي الإله وألقتك في الكون هذي الحياه وتحني لمن كبلوك الجباه فمن نام لم تنتظره الحياه

- (١) ما الفكرة التي تناولها الشاعر؟ وكيف وُفِّقَ في اختيار الألفاظ لها؟
  - (٢) اختر الإجابة الصحيحة من بين كل قوسين فيها يلى:
    - ١ ما لك ترضى: استفهام غرضه:
    - (التحسر التَّعَجُّب والاستنكار الحث).
      - ٢ ألا انهض: أمر غرضه:
      - (التوبيخ الحث التمني التعجيز).
        - ٣ ابن الوجود:
      - (تشبيه مجاز مرسل استعارة كناية) .
  - (٣) فمن نام لم تنتظره الحياه، ما علاقة هذه الحكمة بما قبلها ؟
    - (٤) استخرج من الأبيات ما يلي:
      - تقديمًا واذكر قيمته.
    - تشبيهًا واستعارة وكناية واشرح كلا منهم، وبين قيمته.

#### الإجابة

(۱) يوجه الشاعر حديثه إلى كل إنسان ملفتًا نظره إلى أهمية الحرية والحرص عليها. فبدونها لا تتحقق السعادة. فقد خلق الله الإنسان متمتعًا بالحرية. فيجب عليه ألا يتخلى عنها.

**(Y)** 

- ١ ما لك ترضى؟: استفهام غرضه التعجب والاستنكار.
  - ٢ ألا انهض، أمر غرضه: الحث.
  - ٣ ابن الوجود: كناية عن موصوف وهو الإنسان.
- (٣) فمن نام لم تنتظره الحياة: علاقة هذه الحِكمة بها قبلها تعليل، وفيها تصوير الذليل الذي يضيع فرصة الحرية بالنائم الذي لا يهتم بها حوله من كفاح ونضال.
- (٤) التقديم: وألقتك في الكون هذى الحياة: فيها تقديم الجار والمجرور على الفاعل. وتحنى لمن كبلوك الجباه: فيها تقديم الجار والمجرور على المفعول به للتوكيد والتخصيص.

من التشبيهات: تغرد كالطير أين اندفعت: تشبيه الإنسان الحر بالطير المنطلق الذي يغرد ويشدو كيفها شاء. وهو يوحي بأهمية الحرية. وكذا صاغك الله: صور الإنسان بقطعة فنية تحتاج إلى دقة في صناعتها؛ لأن الصياغة تقتضي الدقة. وهذه الصورة توحى بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم.

#### ひひひひひひ

رَفَّعُ معبس (الرَّحِيُّ (الْفِخَّسِيَّ (سَلِنَدُ) (الْفِرْدُوكُ سِينَدُ) (الْفِرْدُوكُ www.moswarat.com



رَفْغُ حِب (لرَّحِمْ) (الْبَخِلَّ يُّ (السِّكِيرُ (الْفِرُووكِ سِلِيرُ (الْفِرُووكِ www.moswarat.com

# التدريب الأول

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بويع بالخلافة:

أَيّهَا النّاسُ فَإِنّي قَدْ وُلّيت عَلَيْكُمْ وَلَسْت بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْت فَأَعِينُونِي؛ وَإِنْ أَسَأْت فَقَوّمُونِي؛ الصّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ وَالضّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيّ عِنْدِي حَتّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقّهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَالْقَوِيّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتّى آخُذَ الْحَقّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

لا يَدَعُ قَوْمٌ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذَّلَ وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُّكُمُ اللَّهُ.

- (١) أخرج من الخطبة ما يلي:
  - ١ مُؤَكِّدَينِ.
  - ٢ أسلوبَ قَصْرٍ.
  - ٣ محسنين بديعين.
  - ٤ أسلوبًا إنشائيًا.
- (٢) وضح الصورة الخيالية في قوله: ضربهم الله بالذل.
  - (٣) اشرح الخطبة بأسلوبك.
  - (٥) ظهر التواضع في الخطبة، وَضِّح ذلك.

## التدريب الثاني

#### قال شوقي:

قــم للمعلــم وفــه التبجــيلا أعلمـت أشرف أو أجل من الذي سـبحانك اللهــم خــير معلــم أخـرجت هـذا العقـل من ظلماته

كاد المعلم أن يكون رسولا يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ علمت بالقلم القرون الأولى وهديته النور المبين سبيلا

- (١) أشاد شوقي بالمعلم. ما الصفات التي وصفه بها في إيجاز.
  - (٢) تخير الإجابة الصحيجة من بين كل قوسين:

قم للمعلم: أمر، غرضه: (النصح - المدح - الالتهاس).

في الشطر الثاني من البيت الأول (كناية - استعارة - تشبيه).

- (٣) في البيت الثاني أسلوب إنشائي، بين نوعه. وحوله إلى خبري.
  - (٤) من ظلماته: وضح الصورة الخيالية، واذكر قيمتها الفنية.
    - (٥) اشرح الأبيات بأسلوبك.

## التدريب الثالث

#### قال الشاعر:

لغرست بين ترابها وجداني وغدوت زهرا في ربا بستان ونسجت بين قبائها إيان

لو لم تكن مصر العريقة موطني وسلكت درب الحب مثل طيورها وجعلت من عطر الزمان قلائدا

- (القباء = الثوب الذي يلبس، والجمع (أقبية).
- (١) ما الأفكار التي تضمنتها الأبيات؟ وما مدى ملاءمتها للعاطفة؟
  - (٢) تأثرت عبارات الشاعر بوجدانه ..، وضح ذلك.
  - (٣) في البيت الأول صورة خيالية، وضحها. وبين قيمتها الفنية.
    - (٤) عطر الزمان دار الزمان، أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا؟

## التدريب الرابع

#### قال البحتري:

من الحسن حتى كاد أن يتكلما أوائل ورد كن بالأمس نوما يبث حديثا كان قبل مكتما أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا وقد نبه النيروز في غسق الدجى يفتقها برد الندى، فكأنه

- (١) ما الجو النفسي الذي يعيشه الشاعر؟ وما أثره في اختيار الألفاظ؟
  - (٢) اذكر ما توحي به الكلمات: (يختال يفتها يبث).
  - (٣) في البيتين الآخرين محسنات، حددها وبين سر جمالها .

## التدريب الخامس

قال أبو القاسم يخاطب طغاة الاستعمار:

حبيب الفناء عدو الحياة وكفك محضوبة من دماه وتبذر شوك الأسى في رباه

ألا أي الظالم المستبد سخرت بأنات شعب ضعيف وعشت تدنس سحر الوجود

- (١) عبر بإيجاز عن أفكار الشاعر.
- (٢) ما الجو النفسى الذي يعيشه الشاعر؟
- (٣) ما قيمة التعبير بكلمات (سخرت الأسى المستبد)؟
  - (٤) أي الكلمتين (مخضوبة ملوثة) أجمل ؟ ولماذا ؟
  - (٥) ما الأسلوب الإنشائي في البيت الأول، وما غرضه؟
- (٦) (شوك الأسى) تعبير خيالي: (استعارة تشبيه كناية).

## التدريب السادس

## لأبي العتاهية:

وأظلك الخطب الجليل يل عبن بك الأمل الطويل يلعبن بك الأمل الطويل ينسسى الخليل به الخليل من الثرى ثقل ثقيل

يا نفس قد أزف الرحيل فتأهبي ينا نفسس. لا فلتنسزل بمنسزل وليركبين عليك فسيك فسيك فسيه

- (١)هات جمع (الخليل) في جملة وابدأ به .
- (٢) تأهبي: أسلوب إنشائي أمر غرضه: (التحذير النصح الالتهاس).

يا نفس: أسلوب إنشائي نداء غرضه: (الحسرة - التمني - التهديد).

يلعبن بك الأمل: خيال: (تشبيه - مجاز مرسل - استعارة).

حدد الإجابة باختيار الكلمات المناسبة مما بين كل القوسين.

- (٣) في الأبيات أساليب توكيد، اذكرها. ووضح الهدف منها.
  - (٤) في البيت الأخير ضعف في التعبير وضحه .

#### ひひひひひ

## التدريب السابع

قال أبو العلاء:

لا اختيالا على رفات العباد ضاحك من تزاحم الأضداد إلا من راغب في ازدياد سر إن استطعت في الهواء رويدا رب لحد قد صار لحدا مرارا تعب كلها الحياة. في أعجب

- (۱) ضع مكان كلمة (رويدا) كلمة أخرى بمعناها، واذكر مضاد (اختيالا) في جملة من أسلوبك.
  - (٢) وضح الصورة الخيالية في البيت الثاني، وبين ما توحي به.
  - (٣) في البيت الثالث أسلوب توكيد، ما طريقته ؟ وما سر الجمال فيه ؟
    - (٤) تخير الإجابة الصحيحه مما بين كل قوسين.

(سر إن استطعت): أمر غرضه: (النصح - التهديد - التمني). (ضاحك) المراد بها: (مبتسم - سعيد - ساخر).

## التدريب الثامن

والعيش حق للجميع مباح والرزق جم. والبلاد فساح ويجمعنا وغسى وكفساح

فيم التناحر و الخلائيق إخوة والدهر سمح. والحياة خصيبة أنظل في الدنيا يفرق بيننا بغي

- (١) ما التجربة التي يتحدث عنها الشاعر ؟ وإلام يدعو؟
- (٢) أيها أجمل أن يقول: ويجمعنا وغي وكفاح وغي وسلاح؟ ولماذا؟
  - (٣) عين في الأبيات صورة خيالية. ووضحها.
    - (٤) الخلائق إخوة. أُكِّدُهَا.
  - (٥) ما الغرض من الاستفهام في كل من البيت الأول. والأخير؟

## التدريب التاسع

للمجد واستلهم خطا الآباء شعبا تخاذل عد في الأحياء هز الرواسي عند كل دعاء

قل للشباب: دع التلهي وانصرف بالمجد تبلغ ما أردت. ولن ترى صوت الشباب من الزئير وإن دعا

- (١) ما نوع الأسلوب في البيت الأول؟
- (٢) ما العاطفة من الأبيات؟ وما دليلها من الألفاظ؟
- (٣) عين من الأبيات لونًا بيانيًّا. ومحسنًا بديعيًّا. وبين نوعهما. وأثرهما في المعني.
  - (٤) ما القيمة التعبيرية لقوله: (عد في الأحياء هز الرواسي) ؟



## التدريب العاشر

قال الأديب الشاعر مصطفي صادق الرافعي:

يمجدها قلبي. ويدعو لها فمي ولا في حليف الحب إن لم يتيم يكن حيوانًا فوقه كل أعجم

بلادي هواها في لساني وفي دمي ولا خير فيمن لا يحب بلاده ومن تؤوه دار فيجحد فضلها

- (١) ما العاطفة المسيطرة على الشاعر. وما أثرها في اختيار ألفاظه ؟
  - (٢) ما نوع الأسلوب في الأبيات ؟ وما الغرض البلاغي منه ؟
  - (٣) استخرج من الأبيات صورة بلاغية. وبين أثرها البلاغي ؟
    - (٤) بين البيتين الأول والثالث رباط في المعنى. وضح ذلك.

# التدريب الحادي عشر

لأحمد شوقي في عمر المختار:

ركىزوا رفاتىك في السرمال لواء يا ويجهم نصبوا منارًا من دمي ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد

يستنهض الوادي صباح مساء وحي إلى جيل الغد البغضاء بين الشعوب مودة وإخاء

- (١) ما الذي يوحي به كل من (ركزوا يستنهض)؟
- (٢) ما نوع الأسلوب في البيت الأخير؟ وما القيمة الجمالية له.
  - (٣) عين في الأبيات محسنًا بديعيًّا. وبين نوعه.
  - (٤) ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في هذه الأبيات؟
  - (٥) جاءت الأبيات أسلوبًا خبريًّا. ما الغرض البلاغي له؟
    - (٦) استخرج ما يلي:
    - ١ محسنًا بديعيًّا، واذكر نوعه.
      - ٢ إيجازا .
      - ٣ تقديهًا، واذكر غرضه.

# التدريب الثانى عشر

قال الشاعر:

مشرق الوجه عظيم الموكب بطرولات الدم المنسكب واثرة من نصرك المقرب أمتي إني أرى مستقبلا أمتي إني لما أبدعته من وانتفاضات على أغلالنا

- (١) ما الأفكار في الأبيات ؟ وما القيمة الفنية لكلمة (المنسكب) ؟
  - (٢) وضح الخيال في البيت الأول. وبين أثره.
  - (٣) في البيت الأخير تقديم. بينه. ووضح أثره .
- (٤) استخرج من الأبيات أسلوبًا خبريًّا. وآخر إنشائيًّا. وبين الغرض منهما.

(تمت بحمد الله)

#### الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على النبي الكريم، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد انتهى - بفضل الله - وتوفيقه كتاب «الكافى فى البلاغة» وأسأل الله - سبحانه - لهذا العمل الرضا والقبول، وأن ينتفع به الطلاب والدارسون، والأساتذة والباحثون، قَدْرَ ما تعبت فيه، وأن يكون ذُخْرًا لي في الآخرة، وأرجو من الله الكريم المنان أن يغفر لي ولوالدي ولأساتذتي الأجلاء، ولكل مشتغل بالعلم الشريف.

ولعل دعوةً صالحةً تنالني من أخ كريم، يغفرُ الله بها الزلل، ويعفو عن الخطل، ويسد الخلل، ويقيل العثرات، ويصفح عن السيئات، ويزيد من الحسنات.

﴿ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَا عَ

وصل اللهم وسلم وبارك على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

#### كتب صدرت للشارح:

- الموسوعة الشاملة في النحو والصرف.
- المعجم الكافي لبيان الدلالات اللفظية على المتشابهات.
  - النحو الكافى.
  - الصرف الكافي.
  - الكافى لتعليم القراءة والكتابة.
    - الكافي لتعليم خط النسخ.
      - الكافى فى سيرة الرسول.
  - الكافى فى مهارات المعلم وأخلاقيات المهنة .
    - الكافى فى شرح الآجرومية.
    - فنون الإملاء والكتابة العربية.
    - الأيمان والنذور في ضوء القرآن والسنة .
      - الكافى فى شرح البلاغة العربية.
  - الكافى في إعراب القرآن وتفسيره (ينتظر قريبًا).
    - الكافي في شرح ألفية ابن مالك
      - ملخص قواعد اللغة العربية

نرحب بتعليقات السادة القرَّاء على:

Abosharef2000@yahoo.com

ひひひひひひ

# الفهرس

| ξ        | مقدمة الطبعة الجديدة                            |
|----------|-------------------------------------------------|
| V        | مقدمة الطبعة الأولى                             |
|          | مقدمة المؤلف                                    |
| ١٠       | تقديم أ. د/ رشدي طعيمة                          |
| ١٢       | مقدمة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي                |
| 17       | كلمة و تقدير                                    |
| 10       | تقديم الدكتور الشيخ ياسر برهامي                 |
|          |                                                 |
|          | الباب الأول: تمهيد                              |
|          |                                                 |
| 19       | الباب الاول: تمهيد<br>تمهيد<br>البلاغة في اللغة |
| 19       | تمهيد                                           |
| 19<br>19 | عهيد                                            |
| 19<br>19 | تمهيد البلاغة في اللغة                          |
| 19       | تمهيد البلاغة في اللغة                          |

| ۲٥        | الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب     |
|-----------|----------------------------------------|
|           | الفصاحة                                |
|           | الفصاحة في اللُّغة                     |
| ۲۸        | الفصاحة عند علماء البلاغة              |
| ۲۹        | شروط الكلام الفصيح                     |
| ۲۹        | أولا: الغرابة                          |
| ٣٠        | ثانيًا: تنافر الحروف                   |
| ٣١        | ثالثًا: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي |
| ٣٢        | رابعًا: كراهية السمع لها               |
| ٣٦        | كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق      |
| النَيَانِ | البّابُ الثّانِي عِلمُ                 |
| ٣٩        | الفصل الأول التشبيه                    |
|           | علم البيان                             |
| ٤٢        | واضع هذا العلم                         |
| ٤٢        | أولاً: التَّشْبِيهُ                    |
| ٤٢        | أركان التشبيه                          |
| ٤٣        | حروف التشبيه                           |

| ٤٣    | أفعال التشبيه                         |
|-------|---------------------------------------|
| ٤٣    | ما وجه الشبه؟                         |
| ٤٦    | أنواع التشبيه                         |
| ٤٦    | ١ - التَّشْبِيهُ الْـمُفَصَّلُ        |
| ٤٧    | ٢ - التشبيه الْـمُجْمَلُ              |
| ٤٨    | ٣ - التشبيه الْبَلِيغُ                |
| ٥١    | شواهد على التشبيه من القرآن           |
| ٥٢    | ٣ – التشبيه التمثيلي                  |
| ٥٥    | ٤ - التشبيه الضَّمْنِي                |
| ٥٨    | الْـفَائِدَةُ الْـبَلاغِيَّةُ للتشبيه |
|       | تدريبات                               |
| ۰۰۰   | الفصل الثاني الاستعارة                |
| ٦٧    | الاسْتِعَارَةُ                        |
| ٠٧٠٧٢ | الاستعارة في اللغة                    |
| ٧٢    | الاستعارة عند البيانيين               |
| v•    | أنواع الاستعارة                       |
| ٧٠    | أولاً: الاستعارة التصريحية            |
| ٧٦    | ثانيًا: الاستعارة المكنية             |

| ٠٠٠   | ثالثًا: الاستعارة التمثيلية |
|-------|-----------------------------|
| ٨٥    | الفائدة البلاغية للاستعارة  |
| ۸٧    | تدريبات                     |
| ٩١    | الفصل الثالث الكناية        |
| ٩٣    | الكناية في اللغة            |
| ٩٣    | الكناية في الاصطلاح         |
| ٩٤    | حکمها                       |
| ٩٤    | أقسام الكناية               |
| ٩٤    | أ - كناية عن صفة            |
| 90    | ب - كناية عن موصوف          |
| 97    | ج - كناية عن نسبة لموصوف    |
| ٩٨    | الفائدة البلاغية للكناية    |
| ٩٨    | أسلوب الكناية               |
| ١٠٠   | فوائد الكناية               |
| 1 • 7 | أمثلة من الكناية            |
| ١٠٧   | التَّعْرِيضُ                |
| ١٠٧   | التَّعْرِيضُ فِي اللُّغَةِ  |
| 1 · V | التعريض في الاصطلاح         |

| ١٠٨   | الشرح التحليلي مع الأمثلة                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ١٠٩   | الفوائد البلاغية للتعريض                                    |
| ١٠٩   | أمثلة على التَّعْرِيضُ                                      |
| 117   | وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ والتَّوْرِية |
| ١١٤   | تدريبات                                                     |
| 119   | الفصل الرابع المجاز المرسل                                  |
| 171   | تَمْهِيدٌتَ                                                 |
| 171   | المجاز لغة                                                  |
| 171   | الْمَجَازُ اصطلاحًا                                         |
| ١٢٣   | شروط الْـمجاز                                               |
| ١٢٣   | الحقيقة اصطلاحًا                                            |
| 3 7 7 | وَقْفَةٌ حَوْلَ الْـمَجَازِ                                 |
| 1 7 8 | أولاً: تعريف الحقيقة                                        |
| 178   | ثانيًا: تعريف المجاز                                        |
| 170   | شرح تعريف المجاز                                            |
| ١٢٧   | اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز                           |
| ١٣٨   | الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ                                    |
| ١٣٨   | تعريف الْمَجَازُ الْمُرْسَلُ                                |

| ١٣٨                             | شرح تعريف المجاز                   |
|---------------------------------|------------------------------------|
|                                 | علاقات المجاز المرسل               |
| ١٣٩                             | ١ – الكلية                         |
| ١٤٠                             | ٢ - الْـجُزْعِيَّة                 |
| 1 & Y                           | ٣ - الْـ مَحَلِّيَّة               |
| ١٤٣                             | ٤ - الحالية                        |
|                                 | ٥ – الْــمُجَاوَرَةُ               |
| ١٤٥                             | ٦ - السببية                        |
| 1 2 7                           | ٧ - الْـ مُسَبِّيَة                |
| 1 8 7                           | ۸ – اعتبار ما کان                  |
| ١٤٧                             | ۹ – اعتبار ما سیکون                |
| ١ ٤ ٩                           | ۱۰ – الضدية                        |
| ١٥٠                             | فَوَائِدُ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ |
| 101                             | تدريبات                            |
| 100                             | تدريبات عامة على علم البيان        |
| م: المُحَسِّناتُ البَدِيعِيَّةُ | الباب الثالث عِلمُ البَدي          |
| 177                             | مَدْخَلُ لِعِلْمِ الْبَدِيعِ       |
|                                 | البديع في اللَّغة                  |

| ١٦٧   | علم البديع في الاصطلاح         |
|-------|--------------------------------|
| ١٦٧   | واضع علم البديع                |
| ١٦٩   | الفصل الأول الطباق             |
| ١٧١   | الطِّبَاقُ فِي اللَّغة         |
| 1 1 1 | والطباقُ في الاصطلاح           |
| 1 1 1 | أمثلة على الطباق               |
| ١٧٥   | أنواع الطباقأنواع الطباق       |
| ١٧٥   | ١ - طباق الإيجاب               |
| 140   | ٢- طباق السلب                  |
| 177   | صورُ الطِّباقِ                 |
| 177   | ١ – اسمينِ                     |
| ١٧٧   | ٢- فعلينِ                      |
| \VV   | ٣- حرفينِ                      |
| \VV   | ٤ - لفظينِ منْ نوعينِ مختلفينِ |
|       | الفائدة البلاغية للطباق        |
| 179   | تدريبات                        |
| ١٨١   | الفصل الثاني المقابلة          |
| ١٨٣   | الْـمُقَانِلَة لُغَةً          |

| ١٨٣   | الْـمُقَابَلَة اصْطِلاحًا    |
|-------|------------------------------|
| ١٨٣   | صُورُ الْمُقَابَلَة          |
| ١٨٥   | صُوَرُ الْـمُقَابَلَة        |
|       | الفائدة البلاغية للمقابلة    |
| ١٨٩   | تدريبات                      |
| 191   | الفصل الثالث السجع           |
| ١٩٣   | السَّجْعُ في اللغة           |
| ١٩٣   | السَّجْع في الاصطلاح         |
| ١٩٩   | الفائدة البلاغية للسَّجْعِ   |
|       | كلمة حول السجع               |
| ۲۰۰   | تعريف الفاصلة                |
| ۲٠٦   | كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوي |
| ۲۰۲   | أولاً: الإعجاز اللغوي        |
| ۲ • ۹ | تدريبات                      |
| ۲۱۱   | الفصل الرابع الازدواج        |
| 717   | الازدواج لغةً                |
| ۲۱۳   | الازدواج اصطلاحًا            |
| 717   | أمثلة على الازدواج           |

| Y     | الفائدة البلاغية للازدواج                        |
|-------|--------------------------------------------------|
|       | تدريبات                                          |
| Y Y 1 | الفصل الخامس الجناس                              |
| ۲۲۳   | الْـجِنَاسُ في اللّغة                            |
| ۲۲۳   | والْـجِنَاسُ فِي الاصطلاح                        |
| ۲۲٤   | أَنْوَاعُ الْجِنَاسِ                             |
| ۲۲٤   | أولاً: الْـجِنَاسُ التَّامُّ                     |
| ۲۲۸   | ثانيًا: الْجِنَاسُ النَّاقِصُ                    |
| ۲۳٤   | الفائدة البلاغية للجناس                          |
| 740   | تدريبات                                          |
| 7٣9   | الفصل السادس التصريع                             |
| 7 ٤ 1 | التصريع في اللغة                                 |
| Y & Y | التصريع في الاصطلاح                              |
| 7     | الفائدةُ البَلاغِيَّةُ للتصريع                   |
|       | تدريبات                                          |
| Y & V | الفصل السابع التقسيم                             |
|       | حسن التقسيم                                      |
|       | الْفَائِدَةُ الْسَلاغِيَّةُ لِحُسْنِ التَّقْسِمِ |

| ۲٥٢ | تدريبات                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥٣ | الفصل الثامن الالتفات                                                     |
| 700 | تعريف الالْتِفَاتُ                                                        |
| ۲۰۰ | صُورُ الالتِفَاتِ                                                         |
| ۲٥٩ | الْفَائِدَةُ الْبَلاغِيَّةُ لِلالْتِفَاتِ                                 |
| ۲٦١ | تدريبات                                                                   |
| ۲٦٣ | الفصل التاسع المدح بها يشبه الذم وعكسه                                    |
| ۲٦٥ | تعريف الْـمَدْحُ بِهَا يُشْبُهُ الذِّمَّ                                  |
| ۲٦٩ | الذِّمُّ بِمَا يُشْبُهُ الْـمَدْحَ                                        |
| ۲٧٠ | الْفَائِدَةُ الْبَلاغِيَّةُ لِلْمَدْحِ بِهَا يُشْبِهُ الذَّمُّ وَعْكُسُهُ |
| ۲۷۱ | تدريبات                                                                   |
| ۲۷۳ | الفصل العاشر التورية                                                      |
| ۲۷٥ | التَّوْرِيةُ لغةً                                                         |
| ۲۷۸ | التَّوْرِية لغةً                                                          |
| ۲۷۸ | التَّوْرِيَةُ اصطلاحًا                                                    |
| ۲۸۱ | الْفَائِدَةُ الْبِلاغِيَّةُ لِلتَّوْرِية                                  |
| ۲۸۲ | مَا الْـفَرْقُ بَيْنَ التَّوْرِيةِ وَالتُّقْيَةِ؟                         |
| YAV | مَا حُكْمُ الإسلام في التورية؟                                            |

| 791 | تدريبات                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۳ | الفصل الحادي عشر براعة الاستهلال                                                                               |
| 790 | تعريف بَرَاعَةُ الاسْتِهْلالِ                                                                                  |
| ۲۹۸ | براعة الاستهلال                                                                                                |
| ۳۰۱ | تدريبات                                                                                                        |
| ۳۰٥ | الفصل الثاني عشر الاقتباس                                                                                      |
| ۳۰۷ | الاقتباس في اللغة                                                                                              |
| ۳۰۷ | الاقتباس اصطلاحًا                                                                                              |
| ۳•۸ | أمثلة على الاقتباس                                                                                             |
| ۳۱۲ | الخلاف الفقهي في المسألة                                                                                       |
| ٣١٥ | تدريبات                                                                                                        |
| ٣١٩ | تدريبات على المحسنات البديعية                                                                                  |
|     | الباب الرابع: عِلمُ المَعَانِي                                                                                 |
| ٣٢٧ | الأسلوب الخبري والإنشائي                                                                                       |
| ٣٢٧ | تعريف علم المعاني                                                                                              |
| ٣٢٩ | تعريف الأسلوب                                                                                                  |
|     | ئەلارىيا ئالىرىيا ئى |

| ٣٣٠ | ثانيًا: الأسلوب الإنشائي                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | أنواع الأسلوب الإنشائي                                              |
|     | الإِنْشَاءُ الطَّلَبِيّ                                             |
| ۳۳۱ | الأَمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| ٣٣٢ | الفائدة الحقيقية لفعل الأمر                                         |
|     | الفوائد البلاغية لفعل الأمر                                         |
| ٣٣٢ | ١ – الدعاء                                                          |
| ٣٣٢ | ٢ - الرجاء                                                          |
|     | ٣ – الالتماس                                                        |
| ٣٣٣ | ٤ - النصح والإرشاد                                                  |
| ٣٣٣ | <ul> <li>٤ - النصح والإرشاد</li> <li>٥ - التهديد والوعيد</li> </ul> |
|     | ٦ – التعجيز                                                         |
| ٣٣٤ | ٧ – التمني                                                          |
| ٣٣٤ | ٨ - الذمُّ وَالتَّحْقِيرُ                                           |
| ٣٣٦ | النَّهْيُ                                                           |
| ٣٣٦ | الفائدة الحقيقية للنهي                                              |
| ٣٣٦ | الْفَائِدَةُ الْبَلاغِيَّةُ لِلنَّهْيِ                              |
|     | ١ – الدعاء                                                          |

| ***V   | ٢ - الرجاء                             |
|--------|----------------------------------------|
| ٣٣٧    | ٣ – الالتماس                           |
| ٣٣٧    | ٤ - النصح والإرشاد                     |
| ٣٣٨    |                                        |
| ٣٣٨    | ٦ - التَّعْجِيز                        |
| ٣٣٨    | ٧ – التمني                             |
| ٣٣٩    | ٨ - الذم والتحقير                      |
| ٣٤٠    | الاستفهام                              |
| ٣٤٠    | تعريفه                                 |
| ٣٤٠    | أدوات الاستفهام                        |
| ٣٤٠    | الفائدة الحقيقية للاستفهام             |
| ٣٤٠    | الْـفَوَائِدُ الْبَلاغِيَّةُ للاستفهام |
| ٣٤٢    | ١ – التشويق                            |
| ٣٤٣    | ٢ – النفي                              |
| ٣٤٤    | ٣ - الفخر                              |
| ٣٤٤    | ٤ – التعجب                             |
| ٣٤٦    | ٥ – التعظيم                            |
| * 5 \/ | ٣ – ١١-ة .                             |

| <b>٣</b> ξλ | ٧ - التوبيخ             |
|-------------|-------------------------|
| ٣٤٨         | ٨ - السخرية والتهكم     |
| ٣٤٩         | ٩ - الحسرة والحزن       |
| ٣٥٠         | ١٠ – العتاب             |
| ٣٥٠         | ١١ - التهويل والتخويف   |
| ٣٥١         | ۱۲ - التهديد والوعيد    |
| ٣٥١         | ۱۳ – الإنكار            |
| ٣٥٣         | التَّمَنِّيا            |
| ٣٥٣         | تعريفه                  |
| ٣٥٣         | الفائدة الحقيقية للتمني |
| ٣٥٣         | الفائدة البلاغية للتمني |
| ٣٥٣         | هل – لعل                |
| ٣٥٥         | لولولو                  |
| ٣٥٥         | عسی                     |
| ToV         | النداء                  |
| TOV         | تعريفه                  |
| ۳٦١         | الفائدة الحقيقية للنداء |
| ٣٦٢         | الفوائد البلاغية للنداء |

| ٣٦٢ | ١ - التعظيم               |
|-----|---------------------------|
| ٣٦٢ | ٢ – الحسرة                |
| ٣٦٢ | ٣ – التمني                |
| ٣٦٢ | ٤ - التوبيخ               |
| ٣٦٤ | الإنشاء غير الطلبي        |
| ٣٦٤ | تعريفه                    |
| ٣٦٥ | التعجب                    |
| ٣٦٥ | تعريفه                    |
| ٣٦٥ | نوعا التعجب               |
| ٣٧٠ | الْـمَدْحُ وَالذَّمُّ     |
| ٣٧١ | لغات في (نِعْمَ - بِئْسَ) |
| ٣٧٢ | الفعل (ساء)               |
| ٣٧٢ | حبذا - لا حبذا            |
| ٣٧٢ | ١ - الفعل (حبَّذا)        |
| ٣٧٤ | الْقَسَمُ                 |
| ٣٧٤ | تعريفه                    |
| ٣٧٤ | مكوناته                   |
| ٣٧٥ | تدريبات                   |

| ٣٨١         | الإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ   |
|-------------|------------------------------|
| ۳۸۱         | الإِيْجَازُ لُغَةً           |
| ۳۸۱         | الإِيجاز في اصطلاح البلاغيين |
| ۳۸٤         | أولا: الإيجاز                |
| ۳۸٤         | ١ - الإيجاز بالحذف           |
| ٣٨٦         | ٢ - الإيجاز بالقصر           |
| ٣٨٧         | مواضع يفضل فيها الإِيجاز     |
| ٣٨٨         | الفائدة البلاغية للإيجاز     |
| ٣٨٨         | ثانيًا: الإطناب              |
| ٣٨٨         | الإِطناب في اللُّغة          |
| ٣٨٨         | الإِطناب في اصطلاح البلاغيين |
| ٣٩٣         | مواضع يفضل فيها الإِطناب     |
| ٣٩٤         | الفائدة البلاغية للإطناب     |
|             | ثالثًا: الْـمُسَاوَاةُ       |
| ۳۹٦         | مواضع يفضل فيها المساواة     |
| ٣٩٨         | تدريبات                      |
| <b>{*</b> \ | التوكيد والقصر               |
| ٤٠١         | التوكيد في اللغة             |

| ٤ | ٠ | ١ | • • • • • | • • • • • •   | • • • • • • • |             | <b></b> | ••••      | ••••    | •••     | •••• | •••• | • • • • • | ••••   | ••• (   | توالٍ     | ءِ<br>ة أح | נאל     | كُ لَهُ   | نَاطَبُ       | نُمُخَ    | 1 |
|---|---|---|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|-----------|---------|---------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|------------|---------|-----------|---------------|-----------|---|
| ٤ | ٠ | ٣ | ••••      | •••••         |               | ••••        | ••••    | • • • • • |         | •••     | •••• | ۰. ۽ | سمي       | لةٍ ١، | و جم    | ىليةٍ     | َدٍّ ف     | لج ر    | بر إِلَ   | اً الحن       | نقسیهٔ    | ï |
| ٤ | ٠ | ٣ | ••••      | • • • • • • • |               | ••••        | • • • • | ••••      | •••     | •••     | •••• | •••• | ••••      | ••••   | ••••    | • • • • • | ••••       | علية    | ءُ<br>الف | لجملأ         | .1 - 1    |   |
|   |   |   |           |               |               |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |
| ٤ | • | ٤ | • • • • • | • • • • • •   | •••••         | •••••       | • • • • | • • • • • |         | • • •   | •••• | •••• | • • • • • | ••••   | ••••    | ىيةِ      | . س        | لةِ الا | لجم       | اتُ ا         | مؤكّد     | 3 |
| ٤ | ٠ | ٤ | • • • •   | • • • • • •   | • • • • • • • | ••••        | •••     |           | •••     | • • • • | •••• |      | ••••      |        | • • • • | <u>ة</u>  | نعلي       | لةِ ال  | لجم       | اتُ ا         | مؤ كدا    | 3 |
| ٤ |   | ٧ | ••••      | •••••         | •••••         | ••••        | ••••    | ••••      | •••     | •••     | •••• | •••• | ••••      | ••••   | ••••    | کِیدِ.    |            |         |           |               | لْفَائِلَ |   |
|   |   |   |           |               | • • • • • •   |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |
| ٤ | • | ٨ | ••••      | • • • • • •   | • • • • • •   |             |         | ••••      | •••     | • • • • |      | •••• | ••••      | ••••   | ••••    | ••••      |            |         | å         | ر<br>رُ لُغَا | لْقَصْ    | 1 |
| ٤ | • | ٨ | ••••      | • • • • • •   | • • • • • •   | • • • • • • | • • • • |           | • • • • | •••     | •••• | •••• | • • • •   | ••••   | ••••    | • • • • • | ••••       | ِچًا.   | سطِلا     | رُ اصْ        | لْقَصْ    | 1 |
|   |   |   |           |               | •••••         |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |
|   |   |   |           |               | •••••         |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |
|   |   |   |           |               | • • • • • •   |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |
|   |   |   |           |               | •••••         |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |
|   |   |   |           |               | •••••         |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |
|   |   |   |           |               | •••••         |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |
|   |   |   |           |               | •••••         |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |
|   |   |   |           |               | ••••          |             |         |           |         |         |      |      |           |        |         |           |            |         |           |               |           |   |

| 313  | أقسامه                                      |
|------|---------------------------------------------|
| ٤١٤  | أولاً: الأسلوب العلمي                       |
| ٤١٤  | مميزاتِ الأسلوبِ العلميِّ                   |
| ٤١٥  | نموذج للأسلوب العلمي                        |
| ٤١٥  | ثانيًا: الأسلوب الأدبي                      |
| ٤١٥  | أهمُّ مُمِّيِّزَاتِ الأُسْلُوبِ الأَدَبِيِّ |
| ٤١٧  | نموذج الأسلوب الأدبي                        |
| ٤ ١٧ | ثالثًا: الأسلوب العلمي المتأدب              |
| ٤١٧  | نموذج الأسلوب العلمي المتأدب                |
| ٤١٩  | قال غير العرب عن العربيّة                   |
| ٤١٩  | العربية والإسلام                            |
| ٤٢٠  | العرب والمعاجم                              |
| ٤٢١  | شمول العربية واكتهالها                      |
|      | تَطبيعاًت عَامَّة                           |
| ٤٢٧  | التطبيق الأول                               |
| ٤٢٨  | أولا: الدراسة اللغوية: (معاني المفردات)     |
| ٤٢٩  | مسائل نحوية                                 |

| ٤٣١              | نظرات بلاغية   |
|------------------|----------------|
| ٤٣٢              | أولاً: المعاني |
| ٤٣٢              | ثانيًا: البديع |
| ٤٣٣              | ثالثًا: البيان |
| ٤٣٥              | التطبيق الثاني |
| ٤٣٧              | التطبيق الثالث |
| ٤٣٩              | التطبيق الرابع |
| 133              | التطبيق الخامس |
| ربِبَاتٌ عَامَةً | تُدُ           |
| ٤٤٥              | التدريب الأول  |
| 733              | التدريب الثاني |
| ٤٤٧              | التدريب الثالث |
| ٤٤٨              | التدريب الرابع |
| ٤٤٩              | التدريب الخامس |
| ٤٥٠              | التدريب السادس |
| ٤٥١              | التدريب السابع |
|                  | <u>.</u>       |

|     | التدريب التاسع     |
|-----|--------------------|
| ٤٥٤ | التدريب العاشر     |
| ٤٥٥ | التدريب الحادي عشر |
|     | التدريب الثاني عشر |
| ٤٥٧ | الخاتمة            |
| ٤٥٨ | كتب صدرت للشارح    |
| ٤٥٩ | الفهرسا            |



رَفَّحُ حبس (لرَّحِمُ) (الْفِرَّدَي (سِلْتَرَ) (لِفِرْرُ) (الْفِرْدُوكُسِسَ www.moswarat.com

المراب الأقراك خلف الجامع الأزهر



## www.moswarat.com

